T.).7....£79)

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جـامـعــة أم الـقـــرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشريعية فــرع الفـقــه وأصــولــه شـعبــة الـفـقــه

.. 0 2 0 7

# ( فقى المحالي ) في كتاب الجمعة ، الخوف ، العيدين ، الوتر من جامعه الصحيح

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالبة زهدور مدعد عبده مدعد

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمداني

# نهونج رقم ﴿ ٨ ﴾

# ﴿ إَجَازَةَ أَطْرُوحَةَ عَلَمْيَةً فَي صِيغَتَهَا النَّهَائِيةَ بِعَدَ إِجْرَاءُ التَعْدِيلاتَ ٢٠٠

الإســـم رباعيـــاً: زهــورمحمــد عــبدهمحمـد / كـــلية الشـــريعة والدراســـات الإســــلاميا قسم الدراسات العليا الشرعية .

الأطروحة مقدمة لنيل درجة ﴿ اللجستير ﴾ في تخصص : ﴿ فقه ﴾

عـنوان الأطـروحة ﴿ فقـه الإمـام الـبخاري في كـتاب الجمعـة / الخـوف/ العـيدين / الوتـر من جامعه الصحيح . ﴾

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاريخ : ١١ ٥ / ٤٧٤ الله في على اللازم فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .

# والله والتوفيق ،،،

## أعضاء اللجنة

المشرف:المناقش:الإسم د/ نزارعبدالكريم الحمداني الإسم د/عبدالله عطيه الغامدي الإسم د/ يا كال بن ناصر الخطيب التوقيع:
التوقيع: من التوقيع:
التوقيع: من الدراسات العليا الشرعية عليان صالح المحمادي

( يوضع هذا النمونج أمام الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة )

المرالالمرالات

# ﴿ رَبُّنَا مِنَ الْمُونَ وَهَيِّيَ الْمُنْكُ الْمُونَ الْمُونَا وَهَيِّيَ الْمُونَا وَهَيِّيَ الْمُونَا وَهُلِي الْمُونَا وَهُلِي الْمُونَا وَهُلِي الْمُونَا وَهُلِي الْمُونَا وَهُلُا ﴾

[الكهف: ١٠]

### بسم الله الرحمن الرحيم "ملخص الرسالة"

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبين يدي القارئ الكريم رسالة مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية لنيل درجة الماجستير والموسومة بي (فقه الإمام البخاري في كتاب: الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر من جامعه الصحيح) وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمة.

أما مقدمة البحث فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

وأما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، الأول في التعريف بالإمام البخاري، والثاني في التعريف بالإمام البخاري، والثاني في التعريف بالجامع الصحيح، والثالث في فقه البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب. وأما الفصل الأول في فقهه - رحمه الله - من كتاب الجمعة، والثاني في فقهه من كتاب صلاة الخوف، والثالث في فقهه من كتاب صلاة العيدين والرابع في فقهه من كتاب صلاة الوتر.

وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث والتي تضمنت:

١ - نــتائج خاصــة اشتمات على ملخص الأقوال البخاري الفقهية في المسائل التي تطرق لها
 البحث.

٢ - نــتائج عامة من أبرزها كون البخاري - رحمه الله - إمام مجتهد له مذهبه الفقهي شأنه شأن غيره من الأئمة المجتهدين.

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعله عملا صالحا ينتفع به في الدنيا والآخرة.

الطالبة عميد كلية الشريعة الإسم: د/ نزار بن عبد الكريم الحمداني الإسم: د/ عابد بن محمد السفياني التوقيع: التوقيع: التوقيع:

In The Name Of Allah; the Most Gracious; the Most Merciful.

#### **ABSTRACT**

Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds, prayers and peace be upon the Prophet of guidance and mercy; Mohammad Ibn Abdillah and upon all his family and companions: Ameen

Between the hands of the honorable reader, here is a thesis presented to the Faculty of Islamic Law( Shariah) and Islamic Studies to get Master Degree namely " Imam Bukhari Jurisprudence (Fiqh) on the books of: Friday, Fear, the two Feasts, the Odd from its Sahih Book". This thesis includes a beginning, a prelude, four chapters and a conclusion.

The beginning contains the reasons for choosing the thesis, plan of the thesis and the course of thesis.

The prelude contains three sub-researches. The first is an introduction to Imam Bukhari, the second is an introduction to Jamé (Collective) Sahih and the third is in the Imam Bukhari Jurisprudence (Fiqh) and his course in introducing the chapters.

The first chapter in his doctrine is from Friday Book "Kitab Al-Jumuah, the second is in his Jurisprudence (Fiqh) from the book "Prayers of Fear", the third is in his Jurisprudence from the book "Prayers of the Two Feasts" and the fourth is in his Jurisprudence from the book :"Witr Prayers" Odd Prayers.

But the conclusion contains the most important results of the thesis which contains: Special conclusions which include an abstract of the sayings of Imam Bukhari concerning the matters dealt with by the thesis.

General conclusions, the clearest of which is that –the late- Imam Bukhari himself was a hardworking Imam who has his own juristic doctrine exactly the same as other hardworking Imams.

I herewith ask Allah, the Almighty, to accept it as a good act with which we get the benefit in this world and in the Hereafter.

# الإهداء

إلى والدي التريمين عرفانًا بالجميل ، ومن أجل عطائتما الجزيل .. عاكم الثمر قد أينت .. وقد حان القطاف .. وما أهديتكم إلّا القليل .

الباحثة

# الشكر والتقديس

الحمد لله حمداً كما يحب ربنا ويرضى ، والشكر له على ما تكرم به من نعم لا تعد ولا تحصي ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [ النحل : ١٨ ] فلولا ما أنعم به ويستر لما كان لنا من الأمر من شيء فهو فضلٌ منه وإحسان .

ثم الشكر موصولاً لمن قرن الله شكره بشكرهما ، قال تعللى : ﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى الشكر على مسالى وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى الشكر على مساتحملاه من مشاق رغبة منهما في استمرار مسيرتي العلمية ، ولا يسعني إلا الدعاء لهما ب ﴿ رَّب اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [ الإسراء : ٢٤] .

واعترافاً بالحق فإن لزوجي الكريم بالغ الامتنان حيث لم يأل جهداً في تذليل كافة الصعاب من أجل إنجاز هذا العمل ، ولما لتشجيعه المستمر من بالغ الأتسرحين يفتر العزم ، وتضعف الهمم ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، وحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء .

كما أني أقدم عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة مع ما تحلى به من توجيه وإرشاد ، وصبر وسعة صدر أمام بعض الظروف والعوائق التي اعترت الباحثة أثناء سير الرسالة ، فجزاه الله خير ما جزا به عالماً عن علمه .

ولما كانت معاقل العلم نوراً يستضاء به فإنه لا يفوتني أن أخص جامعة أم القرى بباقة شكر على ما تقدمه لطلابها من أجل إتمام مسيرتهم العلمية .

ولجميع أخواتي اللواتي كن عوناً لي في إتمام هذا البحث سواءً مادياً أو معنوياً ، ولكل من كان له فضلٌ علي من قريب أو بعيد ، لكل هولاء خالص الدعاء بأن يجعل الله ما قدموه لي في ميزان حسناتهم ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ هَا إِلَّا مَنْ أَتَى الله يقلّبِ سَلِيمٍ ﴾ [ الشعراء : ٨٨ - ٨٩] .

# المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله على الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله والله الله والله وال

أما بعد :

فإن من فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة أن حفظ عليها أمر دينها قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَّنَا ٱلذِّحِرْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩] .

ولما كانت السنة النبوية هي الوحي الثاني كما صح بذلك الحديث عن المصطفى على حيث حيث المصطفى على حيث قال: « ألا إنّي أوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، ألا لا يُوشَكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَاناً عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَسأَحِلُوه وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوه ... الحديث »(١) ، ولما كان في حفظها حفظ لكثيرٍ من أحكام الشرع فإن الله تعالى كان من عظيم امتنانه على عباده أن تفضل بحفظها فقيض لها رجالاً يذودون عنها ، ويتحملون المشاق ويقطعون الفيافي من أجل جمع ما صح منها .

ولقد كان على رأس أولئك العلماء الأفذاذ أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري ، حيث لا يخفى على كل ذي لب ماله من فضل في خدمة السنة النبوية .

وإن مما أكرم الله به إمامنا البخاري أن جمع له بين فضلين ، فضل روايسة الحديث وتبليغ سنة الحبيب المصطفى على القائل : « نَضَرَ اللهُ أمْر ءاً سسمعَ منسا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود «واللفظ له » في باب لزوم السنة من كتاب السنة ، حديث (۲۰۶) . سنن أبي داود ، ( ٥ / ۱۰ ) ، وكذا رواه الترمذي من طريق أخرى في باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله على من كتاب العلم ، حديث (۲۸۰۲) . وقال عنه : حديث حسن . سنن الترمذي ، ( ٥ / ٣٧ ) . وابن ماجه في المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله على عن عارضه ، حديث ( ۱۲ ) . سنن ابن ابن ماجه ( ۱ / ۲ ) .

شَيْئاً فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » (') ، وفضل التفقه في الدين ، قال على الله على الدين » ('') . قال على الدين » ('') .

وإن من ثمار مجهودات هذا العالم الجليل كتابه "الجامع الصحيح "الــذي حوى من الدّرر الشيء النفيس، فإن كل ما فيه من الصحيح الثابت عن رسول الله على الله على كثير من الفوائد الفقهية المستنبطة مــن أحـاديث رسول الله والتي أودعها البخاري في تراجم أبواب الجامع الصحيح والتــي تبرز مدى تبحره في علم الفقه، ليس هذا فحسب بل إنها تــبرهن علــى مــدى استقلاليته الفقهية واجتهاده شأنه شأن غيره من العلماء المجتهدين.

ولقد اتجهت همم طلاب العلم منذ أمد لدراسة الجانب الفقهي عند الإمام البخاري من خلال دراسة أبواب الجامع الصحيح ، ولقد توالت البحوث في هذا الموضوع والذي قدر الله تعالى أن يكون لي منه نصيب حيث انشرحت نفسي لاختياره موضوعاً أتقدم به إلى قسم الدراسات العليا الشرعية للحصول من خلاله على درجة الماجستير ، ولعل من أبرز الأسباب التي كانت دافعاً لي

أولاً - الارتباط الوثيق بين السنة النبوية والفقه الإسلامي باعتبار أنسها إحدى مصادره ، ولاسيما أن الإمام البخاري - رحمه الله - التزم فسي جامعه السنة الصحيحة .

ثانياً - إبراز الجانب الفقهي الذي اتسم به الإمام البخاري فضلاً عن كونه إماماً في الحديث .

ثالثاً - محاولة التعرف على فقه المحدثين بشيء من التفصيل والإسهام في تدوينه ومقارنته بأقوال الفقهاء .

رابعاً - كون المشرف على هذه الرسالة هو فضيلة الدكتور نزار الحمداني الذي كان له فضل ابتكار هذا الموضوع من خلال أطروحته التي قدمها لنيل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في باب الحث على تبليغ السماع ، من كتاب العلم حديث ( ٢٦٥٧ ) وقال عنه : حديث حسن صحيح . سنن الترمذي ( ٤ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين من كتاب العلم ، حديث " ( ٧١ ) . صحيح البخاري ، ( ٢٧ ) .

درجة الدكتوراه والتي كانت بعنوان " فقه الإمام البخاري في الحج والصيام من جامعه الصحيح " فطمعت في الاستفادة من خبرته وتبحره في هذا الموضوع .

خامساً - اخترت صلاة الجمعة والخوف والعيدين والوتر لأن من سبق لهم البحث في فقه البخاري لم يتطرقوا لهذه الأبواب فضلاً عن كون الصللة هي عماد الدين وبها تقوم حياة الإنسان وسعادته في الدارين .

#### خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة ، وفصل تمهيدي ، وأربعة فصول ، وخاتمة .

أما المقدمة فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث وخطة البحث ومنهج

وأما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث ، الأول في التعريف بالإمام البخاري ، والثاني في التعريف بالجامع الصحيح ، والتسالث في فقه البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب .

وأما الفصل الأول فهو في فقه الإمام البخاري من كتاب صلة الجمعة ، والثاني في فقهه من كتاب صلاة الخوف ، والثالث في فقهه من كتاب صلاة العيدين ، والرابع في فقهه من كتاب صلاة الوتر .

وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث.

#### منهم البحث :

اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:

١ – قسمت كل فصل إلى مباحث يندرج تحتها جملة من الأبواب حسب الوحدة الموضوعية لتلك الأبواب وعنونت لها بما يناسبها ملتزمية في ذلك بترتيب المصنف لأبوابه حيث يكمن في هذا الترتيب نكت فقهية بديعة .

٢ - حررت مراد البخاري من الترجمة حسبما تبين لي معتمدة على ما نقله الشراح ، فإن اختلفوا في مراده ذكرت الإختلاف بينهم مبينة ما ترجح عندي ، وقد أكتفي بذكر ما ترجح فقط، وإن ظهر لي معنى زائد بينته وأشرت إلى ذلك بقولي ، ولعل مراد المصنف كذا ...

- ٣ تعاملت مع الأحاديث التي أوردها المصنف باعتبارها أدلة لما ذهب اليه ، أما الآثار فهي غالباً ما تدل على اختيارات البخاري الفقهية .
- ٤ قمت بذكر أقوال العلماء(١) في المسألة التي تطرق إليها المصنف مسع ذكر أدلة كل فريق والمناقشات الدائرة بينهم ثم ذكر الترجيح إن ترجح عندي شيء معتمدة على قوة الدليل أو وجود مصلحة يؤيدها الدليل ، ليتضبح بعد ذلك إن كان رأي البخاري راجحاً أو مرجوحاً .
- ٥ اكتفيت في عرض أقوال العلماء بذكر الروايات الراجحة في كل مذهب غالباً أما الروايات الأخرى ولاسيما عند الحنابلة فقد أذكرها أحياناً وقد أشير إليها في الهامش وقد أسكت عنها .
- ٦ اعتمدت في عرض الآراء على الكتب المعتمدة في كل مذهب وإن حصل خلاف ذلك فسببه تعذر الحصول عليه من مرجعه المعتمد وهو قليل نادر ، أما بالنسبة للأدلة فحيث وجدتها أخذتها .
- ٧ في حالة عدم مناقشة بعض الأدلة فمرد ذلك أني لم أقف لها على مناقشة حسبما توفر لدي من مراجع .
- 9 خرجت الأحاديث النبوية ، فإن كانت في أحد الصحيحين فإني أعزوها لأحدهما وإن كانت في غيرهما خرجتها من باقي الكتب الستة ، فإن لـم أجدها فإني أخرجها من كتب السنة الأخرى ، مع الحكم على الأحاديث الواردة في غير الصحيحين .
- ١٠ قمت بتخريج الآثار من كتبها المعتمدة فإن لم أجد الأثـــر موصــولاً أحلته إلى المصدر المأخوذ منه إن كان في غير الصحيح ، وإن كان في الصحيح أحلته إلى تغليق التعليق .
  - ١١ شرحت الألفاظ والمصطلحات الغريبة ، وعرفت بالبلدان والأماكن .
- ١٢ ترجمت للأعلام باستثناء الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والعبادله الأربعة ، وأم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين .
  - ١٣ أنهيت البحث بخاتمة دونت فيها أهم نتائج البحث .

<sup>(</sup>١) من المذاهب الأربعة وقد أنوه بأقوال بعض المذاهب الأخرى في المسألة إن وجد .

١٤ - قمت بعمل فهرسة اشتملت على الآتي:

أ - فهرس الآيات ب - فهرس الأحاديث

جـ - فهرس الآثار د - فهرس الأماكن والقبائل

هـ - فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة

و - فهرس القواعد الأصولية والفقهية .

ز - فهرس الأعلام حـ - فهرس المراجع

ط - فهرس محتويات البحث

#### والحظات:

اكتفيت في ذكري للمراجع - في الهوامش - بذكر اسم الكتاب مختصراً مقروناً به الاسم الذي اشتهر به المؤلف ، وعند التكرار فإني أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط ، وذلك حرصاً مني على عدم حشو الهوامش لاسيما وقد جعلت فهرساً للمصادر والمراجع ، مع التزامي بالرجوع إلى طبعة موحدة لكل مرجع ، ونظراً لتشابه بعض أسماء المراجع فإني اتبعت التالي :

أ - حين أقول " الفتح " فالمقصود به " فتح الباري لابن حجر " .

ب - حين أقول فتح الباري فالمقصود به " فتح الباري لابن رجب " .

جـ - الشرح الكبير إذا كان لابن قدامة فإني أذكر اسم الكتاب فقط وإذا كان للدردير فإني أصرح باسم مؤلفه .

د - الإحكام في أصول الأحكام إذا كان للآمدي فإني أذكر الكتاب فقط ، وإذا كان لابن حزم ذكرته مقروناً باسم المؤلف .

هـ - حين أحيل إلى طبقات الشافعية - مجرداً - فمرادي طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .

وتسهيلاً للوصول إلى بعض المراجع فإني أنبه على التالي:

حاشية الرهوني = أوضح المسالك وأسهل المراقى

صحيح ابن حبان = الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان

الروايتين والوجهين = المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .

#### وبعد:

فهذا جهد مقل ، وعمل بشر يعترف بالقصور والتقصير ، وحسبي أني الجتهدت قدر استطاعتي ، ولا أدعي أني بلغت الكمال ولا قاربت ، فما كان فيه صواب فهو فضل من الله ومنّة ، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان .

هذا وأسأله تعالى أن يجعله عملاً صالحاً ، ويجعله لوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين .

# الفصل التمعيدي

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: التعريف بالإمام البخاري.

المبحث الثاني: التعريف بالجامع الصحيح.

المبحث الثالث: فقه الإمام البخاري ومسالكه في

تراجم الأبواب.

# المبحث الأول التعريف بالإمام البخاري<sup>(۱)</sup>

المطلب الأول : اسمه ونسبه

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن بردزبـه(٢)

```
١ - تاريخ بغداد للبغدادي ، (٢/٤-٤٣) .
```

$$V = 0$$
 وفيات الأعيان لابن خلكان ، (١٩١-١٩٨) .

$$\Lambda$$
 - تهذیب الکمال للمزي ، (۲/۲۷-۲۳۷) .

- ١٧ سيرة الإمام البخاري للشيخ عبد السلام المباركفوري .
- ١٨ الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين ، للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري .
- 19 الإمام البخاري فقيه المحدثين ، ومحدث الفقهاء . د/ نزار بـن عبـد الكريـم الحمداني .
- (٢) بَرْدِرْبُه : كلمة بَخارية ومعناها بالعربية الزَّرَّاع . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، " (١٩/٦) ؛ تهذيب الكمال ، (٢٩/٦)

<sup>(</sup>١) الإمام البخاري أشهر من أن يُعرَف ، وإنني إذ أذكر هنا لمحات من سيرته ، تمشياً مع مقتضيات البحث من جهة ، واستئناساً بسيرته الفذة من جهة أخرى ، ولمزيد من الاطلاع على ترجمته انظر :

٢ - طبقات الحنابلة للقاضى أبي يعلي ، (١/٤ ٢٥ ٩ - ٢٥) .

٣ - الأنساب للسمعاني ، (١/٣٢) .

الجعفى(١) البخاري(٢).

#### المطلب الثاني : مولده ونشأته :

ولد ببخارى (٢) يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهوال سنة أربع وتسعين ومائة هجرية (١).

توفي والده عنه وهو صغير ، فنشأ يتيماً في حجر أمسه ، وكانت امرأة صالحة ، فقد روي أنه قد أصيبت عيناه وهو صغير ، فرأت والدته إبراهيم عليه السلام في المنام ، فقال لها : يا هذه قد رُد على ابنك بصره لكثرة دعائك فأصبح وقد رد الله عليه بصره م.

#### المطلب الثالث : طلبه العلم ورحلاته :

بدء البخاري \_ رحمه الله \_ طلب العلم في سن مبكرة ، فحفظ مرويات بلده وهو لم يبلغ سن الحادية عشر ، ولما بلغ سن السادسة عشر حفظ كتب ابن المبارك(٢) ووكيع(٧) .

<sup>(</sup>۱) الجُعْفي: نسبة إلى قبيلة جعفى بن سعد العشيرة وهي مذهبج . انظر: الأنساب ، (۲۹۳/۱) وإنما قيل له الجعفي لأن جده المغيرة كان قد أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليه عملاً بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه له . انظر: هدي الساري ، (۲،۲۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنساب، (٢٩٣/١)؛ سير الأعلام، (٢٩٢/١٣)؛ طبقات السَّافعية الكبرى، (٢١٢/٥).

<sup>(</sup>٣) من أعظم مدن ما وراء النهر ، معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، (١٩/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تهذيب الأسماء ، (١٨/١) ؛ تهذيب الكمال ، (٢٢٩/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الحنابلة، (١/٢٥٦)؛ سير الأعلام، (٢١/٣٩٣)؛ هــدي الساري، (٥) انظر: طبقات الحنابلة، (١١/١٦)؛ سيرة الإمام البخاري، (١١/١٦-٢٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن المبارك (١١٨-١٨١هـ) بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم ، أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة ، لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه ، كسان صاحب حديث ، حافظا ، فقيها ، عالما ، عابدا ، شجاعا ، شاعرا ،له كتب كثيرة فسي أبواب العلم من تصانيفه كتاب في الجهاد و " الرقائق " . انظر : تذكرة الحفاظ ، (١/٩٥٠ المهم ٢٩٥٠) ؛ تهذيب التهذيب ، (٥/١٣٣-٣٣٨) .

<sup>(</sup>٧) وكيع (٠٠٠-١٩٦هـ) بن الجراح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، قال عنه الإمام أحمد : ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه . كان ذا خشوع وورع ، ويذاكر في الفقه فيحسن ، قال عنه ابن سع : كان تُقة مأموناً رفيع القدر كثير الحديث . "انظر : تهذيب التهذيب ، (٢١/٨) .

ثم ركب للرحلة في طلب الحديث ، وكانت البداية حين رحل إلى مكة مع أمه وأخيه أحمد ، ثم رجعت أمه وأخوه ، وآثر هو البقاء لطلب الحديث . مكت البخاري في الحجاز ستة أعوام يطلب الحديث عند علمائها متنقلاً بين مكة والمدينة ، وقد تمكن في هذه الفترة من تصنيف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم ، كما صنف كتاب التاريخ في الليالي المقمرة عند قبر النبي النبي المقرة عند قبر النبي

ثم توالت رحلاته إلى سائر مشايخ الحديث في مختلف الأقطسار الإسلامية وقل قطر إلا وله فيه موطئ قدم ، وهاهو ذا يحدث عن رحلاته فيقول : دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة (٢) مرتين ، وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز سنة أعوام ، ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين (٢).

ويقول الخطيب البغدادي<sup>(1)</sup> \_ في شأن رحلات البخاري: رحل البخاري إلى محدثي الأمصار، وكتب بخراسان ومدن العراق كلها، والحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات<sup>(0)</sup>.

#### المطلب الرابع ـ شيوخه وتلاميذه :

لقد تلقى البخاري العلم عن عدد كبير من الشيوخ ، فها هو يحدث عن نفسه فيقول: " كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس منهم إلا صاحب حديث "(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد، (۲/۲-۷)، (۲/۵۰۰)؛ طبقات الشافعیة الکبری، (۲۱۳/۲- ۱۱۳/۲).

<sup>(7)</sup> جزيرة أقور بين نهري دجلة والفرات من أعظم مدنها الرقة والموصل . معجم البلدان ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) هدي الساري ، (٦٦٣) .

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي ، (٣٩٢-٣٦٤) أحمد بن علي بن ثابت ، أبوبكر ، محدث ، مورخ ، أصولي كان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ ، من تصانيفه تاريخ بغدداد ، الفقيد والمتفقه ، شرف أصحاب الحديث . انظر : وفيات الأعيان ، (٢/١) ؛ معجم المؤلفيين عمر رضا كحاله ، (٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ، (٤/٢) ؛ وانظر : وفيات الأعيان ، (١٨٩/٤) ؛ تهذيب الكمال ، (٢٢٧/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تاريخ بغداد ، (٧/٢) ؛ طبقات الحنابلة ، (٢٥٧/١) ؛ تهذيب الكمال ، (٣١/٦) .

ويقول أيضا: " كتبت عن ألف شيخ أو أكثر ماعندي حديث لا أذكر السناده "(١).

ولم يكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل(١).

وكان رحمه الله يقول: لا يكون المحدث كاملاحتى يكتب عمن هـو فوقـه وعمن هو مثله وعمن هو دونه(٣).

ولقد حصر الحافظ بن حجر من حدث عنهم البخاري \_ رحمــه الله \_ فــي خمس طبقات(٤).

الأولى \_ من حدثه عن التابعين(٥).

الثانية ـ من كان في عصر الطبقة الأولى لكنــه لـم يسـمع مـن ثقـات التابعين (٢).

الثالثة \_ هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ من كبار تبع التابعين (٧).

الرابعة \_ رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا ، وإنما يخرج عن هـ ولاء ما فاته عن مشايخه أو لم يجده عن غيرهم (^).

الخامسة ـ قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم لفائدة أن لا يفوته الكتابة عمن هو دونه (٩).

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام البخاري إمام الحفاظ، (٢٤) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين، (٦٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : هدي الساري ، (٦٦٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ، ومكي بن إبراهيم ، وأبي عاصم النبيل ، وعبيد الله ابن موسى ، وأبي نعيم ، وخلاد بن يحيى ، وعلي بن عياش ، وعصام بن خالد ، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين

<sup>(</sup>٦) مثل آدم بن أبي إياس ، وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، وسعيد بن أبي مريم ، وأبي مريم ، وأبي مريم ،

<sup>(</sup>٧) مثل سليمان بن حرب ،وقتيبة بن سعيد ، ونعيم بن حماد ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل وغيرهم .

<sup>(</sup>٨) مثل محمد بن يحيى الذهلي ، وأبي حاتم الرازي ، وعبد بن حميد وغيرهم .

<sup>(</sup>٩) مثل عبد الله بن حماد الآملي ، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي ، وحسين بن محمد القباتي وغيرهم .

أما تلاميذه الذين أخذوا عنه فهم أكثر من أن يحصروا فلقد روي أنه كان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألف يأخذون عنه(١).

وسمع منه الجامع سبعون ألف رجل ، وروى عنه خلائق غير ذلك(٢).(٦)

#### المطلب الخامس ـ ثناء العلماء عليه :

لقد حظي الإمام البخاري بتزكيات من كبار أنمة المسلمين وأعلامهم المشهود لهم بالتقوى والورع والحفظ ، ومن ذلك قول شيخه قتيبة (أ) بن سعيد : "جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل ، وهو في زمانه كعمر في الصحابة "(٥).

وقال عنه الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل(١٠).

وقال الترمذي (٧): لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معرفة معنى العلل والتاريخ ومعنى الأسانيد أعلى من محمد بن إسماعيل البخاري (١).

<sup>(</sup>١) أنظر : تهذيب الأسماء ، (١/٧٠) ؛ تهذيب الكمال ، (٢/٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهذيب الأسماء ، (١/٣٧) .

<sup>(</sup>٣) وممن روى عنه من الأثمة : مسلم بن الحجاج ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ، وإبراهيم بن إسحاق الحربي ، وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ، (٢/٨٦) ؛ تذكرة الحفاظ ، (٢/٥٥٥) ؛ هدي الساري ، (٢٧٩) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (٧٧-٧٧) .

<sup>(</sup>٤) قتيبة بن سعيد (٠٠٠-٢٤٠هـ) الثقفي مولاهم ، أبو رجاء ، أثنى عليه الإمام أحمد ، وقال عنه ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة ، كان صاحب سنة وجماعــة . انظـر : تهذيب التهذيب ، (٢١/٨) .

<sup>(</sup>٥) هدي الساري ، (٦٦٧) .

<sup>(7)</sup> تهذیب الأسماء ، (1/1) ؛ تهذیب الکمال ، (7/3) .

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٠٠٠-٢٧٩هـ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي ، أحد أنمسة الحديث ، رجل علم متقن ، كان يضرب به المثل في الحفظ ، من تصانيفه الجامع ، والتواريخ والعلل . انظر : سير الأعسلام ، (٣١/-٢٧٧) ؛ تهذيب التهذيب ، (٣٤٤/٩) .

<sup>(</sup>٨) تحفة الأحوذي للمباركفوري ، (١٠/١٠) .

كما يصفه ابن كثير<sup>(۱)</sup> بقوله: إمام أهل الحديث في زمانه ، المقتدى به في أوانه المتقدم على سائر اضرابه واقرأنه (۲).

وقال عنه الذهبي (٦): كان رأساً في الذكاء رأساً في العلم ورأساً في السورع والعبادة (٤).

ولم يختلف أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين في أن البخاري قد حاز السبق في علم الحديث حتى فاق الأقران ، وفي ذلك يقول الإمام النووي<sup>(٥)</sup> رحمه الله: واعلم أن وصف البخاري ـ رحمه الله ـ بارتفاع المحل والتقدم في هـذا العلم على الأوائل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان ويكفي فـي فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون والحـذاق المتقنون...

ثم قال ـ ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى ، ومنقسمة إلى حفظ وإتقان ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ، ونسك وإفادة ، وورع وزهادة ، وتحقيق وإتقان وعرفان وأحوال وكرامات من أنواع المكرمات (١).

<sup>(</sup>۱) ابن كثير (۷۰۰-۷۷٤) ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي ، الشافعي ، محدث ، مؤرخ ، مفسر ، فقيه ، من تصانيفه تفسير القرآن العظيم ، مختصر علوم الحديث لابن الصلاح ، البداية والنهاية . انظر : شدرات الذهب لابن العماد ، (۲۳۱/۳) ؛ معجم المؤلفين ، (۲۸۳/۳ - ۲۸۶) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، (١١-٢٧-٢٨) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي (٣٧٣- ٧٤٨) محمد بن أحمد بن عثمان التركماتي الذهبي الشافعي ، أبو عبد الله ، محدث ، مؤرخ ، من تصانيفه : تاريخ الإسلام الكبير ، ميزان الاعتدال ، طبقات الحفاظ . انظر : شذرات الذهب ، (٣/٦٥) ؛ معجم المؤلفين ، (٨/٨٨ - ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ ، (٢/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٥) النووي (٢٣١-٢٧٧) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الشافعي ، الفقيه الزاهد ، اشتغل بالتصنيف والنصح للمسلمين ، كان محققاً في علمه حافظاً للأحاديث ، وأقدوال الصحابة واختلاف العلماء ووفاقهم ، من تصانيفه الروضة وشرح مسلم . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، (٢/٣٥١) ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي ، (٥١٣) .

<sup>(</sup>٦) ما تمس إليه حاجة القارئ ، (٣٠) .

#### المطلب السادس ـ مؤلفاته 🗥 🗧

تربو مؤلفات الإمام البخاري على العشرين مؤلفاً وهي:

- ١ الجامع الصحيح .
- ٣ رفع اليدين في الصلاة .
  - ٥ التاريخ الصغير.
  - ٧ القراءة خلف الإمام.
    - ٩ بر الوالدين .
    - ١١ الضعفاء.
    - ١٣ كتاب في الهبة.
    - ١٥ كتاب الأشرية .
      - ١٧ كتاب العلل .
        - ١٩ الوحدان.
    - ٢١ الجامع الكبير.
    - ٢٣ أسامي الصحابة .

- ٢ الأدب المفرد .
- ٤ التاريخ الكبير.
- ٦ التاريخ الأوسط.
- ٨ السنن في الفقه .
- ١٠ خلق أفعال العباد .
- ١٢ الأسماء والكنى.
  - ١٤ المسند الكبير.
- ١٦ كتاب المبسوط.
  - ١٨ كتاب الفوائد .
- ٢٠ التفسير الكبير .
- ٢٢ قضايا الصحابة والتابعين.

#### المطلب السابع . وفاته :

توجه الإمام البخاري إلى سمرقند بعدما آذاه والي بخاري ونفاه منها(۱) فلما وصل خَرْتِنْك(۱). وكان له بها أقرباء له فنزل عندهم ثم توفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: الفهرست لابن النديم، (٣٢٣-٣٢٣) ؛ هدي الساري، (٦٧٩) ؛ الإمام البخارى فقيه المحدثين، (٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>۲) وقد كان سبب الوحشة بينهما أن والي بخارى قد طلب من البخاري أن يقرأ عليه الجامع وكتاب التاريخ فامتنع البخاري ورد قائلاً: " إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين ، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري " ثم طلب الوالي أن يعقد مجلساً لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضا وقال: " لايسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قوم " فاستعان الوالي بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد . انظر: تهذيب الكمال ، (۲۸۷/۱) ؛ سير الأعلام ، (۲۸/۱) ؛ هدى السارى ، (۲۸۰) .

<sup>(</sup>٣) قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ ، معجم البلدان ، (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: الأنساب، (٢٩٣/١)؛ الكامل، (٥/ ٣٦)؛ تهذيب الكمال، (٢/ ٢٦٩ - ٢٣٧).

# المبحث الثاني التعريف بالجامع الصحيح

#### المطلب الأول . اسمه

وسماه الحافظ بن حجر(١): " الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه "(١).

والأول أصح لإطباق المتقدمين عليه(1).

واشتهر بين الناس ب "صحيح البخاري ".

## المطلب الثاني . الأسباب الباعثة على تأليفه

إن أهم الأسباب التي قوت من عزم الإمام البخاري ، ودفعته إلى تأليف هذا المصنف المبارك ما يلى:

١ - أن الإمام البخاري نظر في المصنفات الحديثية التي قبله فوجدها قد خلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة فحرك ذلك همته لجمع الأحاديث الصحيحة التي لا يرتاب فيها أمين (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة ابن الصلاح ، (٤٠) ؛ تهذیب الأسماء ، (٧٣/١) ؛ اختصار علوم الحدیث لابن كثیر ، (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر (٣٧٣-٥٠٨) أبو الفضل أحمد بن علي بسن محمد الكناتي العسقلاني ، الشافعي ، محدث ، مؤرخ ، شاعر ، له كثير من التصانيف والتي معظمها في الأصلين، والتاريخ والأدب والفقه ، ومؤلفاته تربو على مائة وخمسين مصنفاً منها : الإصابة في تمييز الصحابة ، التلخيص الحبير ، فتح الباري . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ، (٢٠/٢) ؛ معجم المؤلفين ، (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) هدي الساري ، (٨) .

<sup>(</sup>٤) الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١١١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: هدى الساري ، (٧) ؛ سيرة الإمام البخاري ، (٣٣١) .

٢ - ترغيب شيخه إسحاق(١) ابن راهويه إلى القيام بمثل هذا العمـــل فقــد حدث البخاري عنه أنه قال: " لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رســول الله
 قال - أي البخاري -فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح(١).

٣ - الرؤية التي رآها البخاري ـ رحمه الله ـ حيث روي عنه أنه قال:
 رأيت النبي في وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسالت بعض المعبرين ، فقال : أنت تذب الكذب عنه ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح (٣).

أنه \_ رحمه الله \_ أراد مع جمعه للأحاديث الصحيحة أن يستنبط منها ويستدل لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب إلى غير ذلك(²).

## المطلب الثالث ـ شروط الإمام البخاري في صحيحه:

لم ينقل عن الإمام البخاري أو غيره من أئمة المحدثين التنصيص على شروط معينة لرواية الحديث ، ولكن من سبر كتبهم استطاع أن يقف على شرط كل واحد منهم (٥) وأن أهم الشروط التي استظهرها العلماء من خلل الجامع الصحيح ما يلى:

١ - أن يكون الإسناد(١) متصلا غير منقطع .

<sup>(</sup>۱) إسحاق ابن راهويه (۱۲۱-۲۳۸) أبو يعقوب ابن إبراهيم الحنظني ، أحد الأثمة ، قال عنه الإمام أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ، كان من سادات أهل زمانه فقها وعلماً وحفظاً . انظر : تهذيب التهذيب ، (۱/۹۰-۱۹۲۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهذيب الكمال ، (٦/ ٢٣٠) ؛ هدي الساري ، (٧) ؛ تدريب الراوي السيوطي ، (٢) انظر : تهذيب الإمام البخاري ، (٣٣١) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : هدي الساري ، (٧) ؛ تدريب الراوي ، (٨٨/١) ؛ سيرة الإمام البخاري ، (٣٣) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١١٤) .

<sup>(</sup>٤) ما تمس إليه حاجة القارئ ، (٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإمام البخاري إمام الحفاظ، (١٠٨).

<sup>(</sup>٦) وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن وسمي بذلك لان المتن يستند إليه ويعتمد عليه، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام . انظر : أصول التخريج ودراسة الاسانيد "للطحان ، (١٥٧-١٥٨) .

- ٢ أن يكون جميع رواة الحديث ثقات عدولاً. بمعنى أن يكون كل راو من رواته غير مدلس<sup>(۱)</sup> ولا مختلط <sup>(۲)</sup> متصفاً بصفات العدالة<sup>(۳)</sup>، سليم الاعتقاد.
  - ٣ إن كانت الرواية بالعنعنة (١٠)يجب أن يتبت لقاء الراوي بشيخه.
    - أن يكون خاليا عن العلة(°) والشذوذ (¹).
- ان يتفق المحدثون ممن كانوا قبل الإمام البخاري أو المعاصرون لــــه على صحة الحديث(٧).

<sup>(</sup>١) التدليس أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً سمعه منه ، أو عمن عاصره ولم يسمعه موهماً انه قد لقيه وسمعه منه . مقدمة ابن الصلاح ، (٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الاختلاط: فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك. تيسير مصطلح الحديث للطحان ، (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة . انظر مقدمـــة ابن الصلاح ، (١٣٣) ، تيسير مصطلح الحديث ، (٣٤) .

وتعرف عدالة الراوي إما باشتهاره بين أهل العلم بالعدالة كمالك بن أنس ، وسعفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وغيرهم .

وإما بتنصيص الأئمة على عدالته ، ويكفي لذلك تزكية عدل واحد عند أئمة الحديث ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب تزكية رجلين . انظر مقدمة ابن الصلح ، (١٣٤) ؛ اختصار علوم الحديث ، (٨٨) ؛ أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ، (٢٧٩) .

<sup>(</sup>٤) أي فلان عن فلان .

<sup>(</sup>٥) العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة منه. تيسير مصطلح الحديث ، (٣٤) ؛ وانظر : مقدمة ابن الصلاح ، (١١٤) .

<sup>(</sup>٦) وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . تيسير مصطلح الحديث ، (٣٤) ، وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشل بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان على ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به .

وذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به تقة من الثقات ، وليسس لسه أصل بمتابع لذلك الثقة . مقدمة ابن الصلاح ، (١٠٠) .

<sup>(</sup>٧) انظر هذه الشروط في سيرة الإمام البخاري ، (١/٥٥-٥١) .

## المطلب الرابع . عدد ما في الجامع من الأحاديث:

جملة ما في الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة . وبحذف المكررة أربعة آلاف(١).

#### المطلب الخامس . مكانة الجامع الصحيح وثناء العلماء عليه.

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> حتى قال بعضهم: لو حلف حالف بطلاق زوجتـ ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله هي إلا وهو صحيح عنه كما نقله، ما حكم بطلاق زوجته<sup>(۳)</sup>.

ويقول عنه الصفدي<sup>(3)</sup>: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله ، وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس<sup>(0)</sup>.

وقال الكرماني(١) \_ مثنياً على الجامع \_: أجل الكتب الصحيحة نقلا وروايـة وفهما ودراية ، وأكثرها تعديلا وتصحيحـاً ، وضبطاً وتنقيحاً ، واستنباطاً

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح، (٣١) ؛ التقريب والتيسير للنصووي، (١٠٢/١) . وقال العراقي: المراد بهذا العدد الرواية المشهورة وهي رواية محمد بن يوسف الفربوي . فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن مغفل فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث . التقييد والإيضاح للعراقي، (٣١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح ، (۳۰) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، (۱۲۸/۱) ؛
 إختصار علوم الحديث ، (۲۳) .

<sup>(</sup>٣) الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١٢٩) .

<sup>(3)</sup> الصفدي (٢٩٦-٤٢٧هـ) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ، ولد بصفد بفلسطين ، أديب ، مؤرخ ، أخذ عن القاضي بدر الدين ابن جماعة والقاضي تقي الدين السبكي والمزي وغيرهم ، كان كثير التصانيف ، ومن آثاره : الوافي بالوفيات ، التذكرة ، تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الملوك والنواب . انظر : طبقات الشافعية ، (٨٩/٣) ؛ الأعلام للزركلي ، (٣١٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات للصفدي ، (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) الكرماني (٧١٧-٧٨٦) محمد بن يوسف بن علي شمس الديـــن ، فقيــه أصولــي ، محدث ، مفسر ، نحوي ، من تصانيفه : شرح الفوائد الغياثية فــي المعـاني والبيـان وسماه تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ، وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير . انظر : معجم المؤلفين ، (١٢٩/١) .

واحتياطاً . وفي الجملة هو أصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق والمقبل عليه بالقبول من أئمة الآفاق..(١) .

وكل هذا المديح والثناء على الجامع الصحيح يدل على مكانته ، وعظيم النفع به ، وكيف لايبلغ هذه المرتبة ويكون له هذا الشأن والبخاري يقول عنه : " صنفت الصحيح في ستة عشرة سنة ، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله "(١) .

ويقول أيضا: "ما وضعت في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتبن (٢).

#### المطلب السادس . أهم الشروم على الجامع الصحيم :

لقد اعتنى العلماء بصحيح البخاري عناية قل أن تجد نظيرها لأي مصنف آخر سواء بشرح أحاديته أو بيان غريبة أو استنباط لأحكامه ، أو تكلما على رجاله ، وقد تكاثرت هذه المؤلفات حتى بلغت ما يربوا عن المائة كتاب ذكرها الشيخ المباركفورى (٤) في كتابه الموسوم " بسيرة الإمام البخاري "(٥).

وإن من أهم الشروح على هذا السفر المبارك ما يلي:

١ - فتح الباري لابن حجر العسقلاني.

٢ - عمدة القارى للعيني(١).

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري ، (٣/١) .

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ، (١/٧٥١) ؛ تهذيب الأسماء ، (١/٤١) ؛ تهذيب الكمال، (٢٣٢/٦) .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) المباركفوري ، (١٢٨٩-١٣٤٢) أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد المباركفوري نسبة إلى قريته مباركفور ، ولد في أسرة معروفة بالعلم والدين والعقيدة ، من العلماء السلفيين ، بذل جهداً في الدعوة والإرشاد إلى العقيدة الدينية الصافية وتخليصها من أكدار البدع والخرافات المنتشرة بين سكان الهند ، من مؤلفات "سيرة الإمام البخاري " ، " تاريخ المنوال وأهله " ، " التمدن " . انظر : سيرة الإمام البخاري ، (١٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (٣٦٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) العيني ، (٢٦٧-٥٥٥) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينتابي ، أصله من حلب ومولده بعينتاب وإليها نسب ، فقيه أصولي ، فصيح باللغتين العربية والتركية ، كتير التصانيف ومن آثاره " شرح على كنز الدقائق " ، " البناية شرح الهدايــة " ، " شرح الكلم الطيب لابن تيمية " . انظر : شذرات الذهب ، (٧/٦٨٧ وما بعدها ) ؛ الأعـــلم ، (٧/٦٨٧) .

- ٣ إرشاد الساري للقسطلاني(١).
  - ٤ الكواكب الدرارى للكرمانى .
- مرح صحیح البخاري لابن بطال<sup>(۱)</sup>.
  - ٦ فتح الباري لابن رجب<sup>(۱)</sup> .
  - ٧ أعلام الحديث للخطابي(١).
- $\Lambda = 1$  التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي  $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) القسطلاني ، (۱۰۰۰-۹۲۳) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ، الشافعي ، محدث ، مؤرخ ، فقيه ومقرئ ، ولد ونشأ بمصر ، وقدم مكة وتوفي بالقاهرة ، من تصانيفه : إرشاد الساري ، منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن حجاج . انظر : معجم المؤلفين ، (۸/۲ م ۸۰ ۸۰) .

<sup>(</sup>۲) ابن بطال (۰۰۰-۱۶۶هـ)، أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك ، القرطبي ، يعرف باللجام المحدث الراوية الفقيه ، ألف شرحه المعروف على صحيح البخاري ، وكتاب الاعتصام في الحديث . انظر : شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ، (۱۱۵) ؛ الأعلام ، (۱۹۵/۶) .

<sup>(</sup>٣) ابن رجب (٧٣٦-٧٩٥) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ، الحنبلي ، أبو الفرج ، محدث حافظ ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، من مصنفاته : شرح جامع الترمذي ، ذيل طبقات الحنابلة ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقه . انظر : معجم المؤنفين ، (١١٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) الخطابي ، (٣١٩–٣٨٨) أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البُستي ، محدث ، لغوي ، فقيه ، من تصانيفه : " غريب الحديث " ، " أعلام الحديث " ، " معالم السنن في شرح سنن أبي داود " . انظر : وفيات الأعيان ، (٢/٤/٢) ؛ طبقات الشافعية ، (١/٩/١) ؛ معجم المؤلفين ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) السيوطي ( $^{0}$  ( $^{0}$  ( $^{0}$  الرحمن بن أبي بكر الخضيري الأصل جلال الدين ، أبو الفضل ، عالم مشارك في أنواع من الطوم ، من مؤلفاته الكثيرة ، الدر المنتور في التقسير بالمأثور ، الجامع الصغير في الحديث . انظر : معجم المؤلفين ،  $^{0}$  ( $^{0}$  ) .

<sup>(</sup>٦) الكشميري (١٢٩٢-١٣٥٢) محمد أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير بن الشاه عبد الكبير بن الشاه عبد الخالق ، أصله من بغداد ولد ونشأ بكشمير بقرية يقال لها (ودوان) ، أخذ مبادئ العلم على والده ثم انتقل إلى بعض بلدان الهند فقرأ الحديث ، وتعلم العلوم ، ودرس الصحاح من آثاره " فيض الباري على صحيح البخاري " . انظر : ترجمته في الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١٥٣، هامش ٣) .

# المبحث الثالث فقه الإمام البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب

#### المطلب الأول . مذهبه الفقمي

اختلف أهل العلم في مسالك أئمة الحديث فبعضهم عدوهم كلهم من المجتهدين (١) و آخرون جعلوهم من المقلدين (٢)(٢).

والإمام البخاري \_ رحمه الله \_ إمام في الحديث بلا منازع إلا أن بعض العلماء قد اعتبروه من المقلدين ، ومن ثم تنازعت الأقوال في مذهبه الفقهي.

فبالنظر إلى شيوخه الذين تلقى عنهم يمكن القول أنه حنفي لأن شيخه إسحاق بن راهويه حنفي المذهب وهو الذي أشار إليه بجمع الصحيح (4).

وقد يعده البعض مالكي المذهب لأنه روى الموطأ عن فقهاء المالكية(°).

واشتهر كذلك بأنه شافعي ، ولذا ترجم له السبكي(١) في طبقات الشافعية(٧).

كما عده الحنابلة من اتباع المذهب الحنبلي وذكروه في الطبقة الأولى مسن فقهاء الحنابلة(^).

<sup>(</sup>١) والاجتهاد في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع . روضة الناظر لابن قدامة ، (٩/٩٥٩) .

<sup>(</sup>٢) والتقليد في عرف الفقهاء هو قبول قول الغير من غيير حجة . روضة الناظر ، (٢) والتقليد في عرف الفقهاء هو قبول قول الغير من غيير حجة . روضة الناظر ،

<sup>(</sup>٣) الإمام البخاري إمام الحفاظ ، (٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإمام البخاري فقيه المحدثين، (١٥٠-١٥١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) السبكي ، (٧٢٧- ٧٧١) . تاج الدين أبو النصر ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. قاضي القضاة ، الأديب الشافعي ، له تصانيف منها : الألغاز ، جمع الجوامع ، شــرح منهاج الوصول . انظر : شذرات الذهب ، (٢٢١/٦) ؛ الأعلام ، (٣٣٥/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر : طبقات الشافعية الكبرى ، (٢١٢/٥) .

<sup>(</sup>٨) انظر : طبقات الحنابلة ، (١/٤٥٢) .

والحق أن الإمام البخاري مجتهد له استقلاليته الفقهية فهو إمام في الفقهة كما هو إمام في الحديث ، يتضح ذلك من خلال ثناء العلماء عليه ، ووصفهم له به سيد الفقهاء "(۱) و" فقيه هذه الأمة "(۱) بل إن البعض فضله علمي الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فلما اعترض عليه قال : لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت : كلاهما واحد في الفقه والحديث(۱).

وكل هذا الثناء يدل على براعته وإمامته في الفقه ، إلا أن أكثر ما يبرهن على استقلاليته الفقهية ، واجتهاده التام<sup>(1)</sup> ، ما حواه الجامع الصحيح من تراجم الأبواب التي يتضح من خلالها أن البخاري قد سلك فيها مسلك الاجتهاد ، واستنبط الأحكام من الأحاديث وأودعها في تلك التراجم التي تعبر عن آرائسه الفقهية ، حتى قال جمع من الفضلاء " فقه البخاري في تراجمه "(٥) .

ولقد شهد على استقلاليته الفقهية مجموعة من العلماء ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ـ رحمه الله : أما البخاري وأبو داود (٧) فإمامان في

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ بغداد ، (٢/٢) ؛ تسهديب الكمسال ، (٢/٢٦) ؛ تسهديب الأسماء ، (١٦/٨) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تهذیب الکمال ، (۲/۵۳۱) ؛ هدی الساری ، (۲۹۸) ؛ تهذیب التهذیب ،
 (۲) انظر : تهذیب الکمال ، (۲/۵۳) ؛ هدی الساری ، (۲۹۸) ؛ تهذیب التهذیب ،

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ بغداد ، (١٩/٢) ؛ تهذيب الكمال ، (٢٦٣/٦-٢٤) ؛ هـدي الساري ، (٦٦٧) .

<sup>(</sup>٤) الاجتهاد التام: هو أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب ، روضة الناظر ، (٩٥٩/٣) . وانظر : الإحكام للآمدي ، (١٩٦/٤) ، نهاية السول للأسنوي ، (١٤/٤) ؛ إرشاد الفحول للشوكاني ، (١٨٤) .

<sup>(</sup>٥) هدي الساري ، (١٤) .

<sup>(</sup>٦) ابن تيمية (١٦٦-٧٧) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرائي ، الإمام الفقيه المجتهد ، قال عنه الذهبي ، شيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء ونصحاً للأمة ، من تصانيف : الإيمان ، شرح العمدة ، وغيرها . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ، (١٤/ ٣٣٠ - ٣٣٤) ؛ طبقات الحفاظ ، (١٠٥- ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٠٢-٢٧) سليمان بن الأشعث السجستاني ، صاحب السنن ، اتفق العلماء على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان والورع ، رزق كتابه القبول فصار حكماً بين طبقات العلماء . انظر : طبقات الحنابلة ، (١٥٣/١) ؛ تهذيب الأسسماء ، (٢/٤/٢) ؛ سير الأعلام ، (٢/٤/٢) .

الفقه من أهل الاجتهاد(١).

وقال الشيخ الكشميري: إن البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه بل حكم بما حكم به فهمه(١).

وقال الشيخ الكندهلوي<sup>(۱)</sup>: والذي تحقق لي أن الإمام البضاري عندي مجتهد برأسه ، وهذا أيضا ظاهر من ملاحظة تراجمه بدقة النظر لمان يعرف اختلاف الأثمة.

وأما عدم نقل مذهبه كالأثمة المجتهدين المعروفين فلأنه لـم يكن إماما متبوعا، ولم يقلده أحد مثل الأئمة الآخرين ولذا لم يشع مذهبه(1).

## المطلب الثاني: أصول فقه الإمام البخاري:

إن المحدثين عموما ، والإمام البخاري من جملتهم ، قد أسسوا اجتهادهم وأصول فقههم على أصول فقه الصحابة والتابعين وطريقة اجتهادهم (٥) ، فهم من حيث مصادر الأحكام الشرعية.

أولاً – يقدمون القرآن الكريم، فإن كان في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول عنه.

ثانياً - الأخذ بالسنة النبوية المطهرة.

ثالثاً - الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين إن لم يجدوا في المسألة حديثًا .

رابعاً - الإجماع ، فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شنئ فهو المقنع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما وأورعهم ، أو ما اشتهر عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوى ، (٢٠/٠٤) .

<sup>(</sup>٢) فيض الباري للكشميري ، (١/٣٣٥) .

<sup>(</sup>٣) الكاندهلوي (١٣١٥-١٤٠٢) محمد زكريا بن يحيى ، الهندي ، من كبار علماء الحديث في الهند ، سكن المدينة ، له تصانيف كثيرة منها : " الأبواب والتراجم " ، " التعليقات على لامع الدراري " ، توفي في المدينة ودفن بالبقيع . انظر : الإمام البخاري إمام البخاري فقيه المحدثين ، (١٥٤ هامش ٢) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة لامع الدرارى ، (١/١٧) .

<sup>· (</sup>٥) انظر : سيرة الإمام البخاري ، (٢/٩٤٦) .

خامساً – إن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماء اتها واقتضاء اتها وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب(١).

هذا من حيث مصادر الأحكام أما من حيث طريقة الاستنباط فالإمام البخاري لم يتعرض لبيان ذلك ، وهذا هو السبب الذي حمل العلماء على العناية بتعيين المراد من تراجم الأبواب ، لأنها إذا فهمت سهل فهم طريقة الاستنباط (٢).

وفي طرق الاستنباط التي يعتمدها البخاري يقول الشيخ المباركفوري رحمه الله ـ: الإمام البخاري لا يكتفي بعبارة النص<sup>(۲)</sup> وحدها في استنباط المسائل والاستدلال بها بل يتعدى إلى إشارة النص<sup>(٤)</sup> ودلالة النص<sup>(٥)</sup> واقتضاء النص<sup>(٢)</sup> واستنبط أيضا ـ بحمل النظير على النظير والقياس<sup>(٧)</sup> ولكنه مع ذلك لا

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، (١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة الإمام البخاري، (٦٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الاستدلال بعبارة النص فيما سيق الكلام له وأريد به قصداً ، مثاله : قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] عبارة عن إيجاب النفقة على الأب . انظر : المعنى في أصول الفقه للخبازي ، (١٤٩) .

<sup>(</sup>٤) الإشارة ما ثبت بنظمه مثل عبارة النص إلا أنه ما سيق الكلام له بمنزلة من نظر إلى في الإشارة ما ثبت بنظمه مثل عبنيه ما لا يقصده . ومثاله قوله تعلى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ ﴾ [ البقرة : ٣٣٣ ] فيه إشارة إلى نسبة الولد إليه . انظر : المغنى في أصول الفقه ، (١٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطاً بالرأي كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب والشتم فإن العالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن المقصود دفـع الأذى . المغني في أصول الفقه ، (١٥٤) .

<sup>(</sup>٦) الاقتضاء: زيادة على النص ثبت شرطاً لصحة المنصوص ، كقوله تعللى: ﴿ فَتَحْرِيرُ وَرَبِيرُ وَرَبِيرُ وَالنساء: ٩٢] وهو مقتض لكونها مملوكة. انظر: المغني فـــي أصـول الفقه ، (١٥٧–١٥٨).

<sup>(</sup>V) هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . روضة الناظر ، (۲۹۷/۳) ؛ وانظر : "ارشاد الفحول ، (۳۳۸) .

يقرب الاستحسان(۱) وقياس الطرد(۲) وقياس الشبه(۱) ، بل يكتفي بقياس العلمة في المورد الاستحسان العلمة في المورد المو

<sup>(</sup>١) وهو العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول . انظر : الإبهاج للسبكي ، (١٨٩/٣) ؛ تيسير الأصول للزاهدي ، (٢٩١١) .

<sup>(</sup>٢) وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعم عند عدمه . إمتاع العقول لعبد القادر بن شيبة الحمد ، (١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) وهو أن يكون الفرع متردداً بين أصلين "حاظر " و " مبيح " فيلحق بأكثر هما شبهاً بها . به . انظر : روضة الناظر ، (٨٦٨/٣ - ٨٦٨) .

<sup>(</sup>٤) وهو ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء . إمتاع العقول ، ( ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>ه) هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة ، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً . ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر : جاز تزويجها وهي ساكتة ، فجاز وهي ساخطة كالصغيرة ، فان إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها إذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق . أما السكوت : فمحتمل متردد ، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط . روضة الناظر ،

<sup>(</sup>٦) سيرة الإمام البخاري ، (٢٦٩/٢) .

# المطلب الثالث ـ مسلك الإمام البخاري في تراجمه 🗥

تقرر سابقاً أن استقلالية الإمام البخاري تظهر من خلال ما أودعه من تراجم في صحيحه عبر من خلالها عن آرائه الفقهية في كثير من المسائل ، لذا كلال من المناسب الإشارة إلى مسلك المصنف \_ رحمه الله \_ في هذه التراجم ، وفي الجملة فإن تراجم البخاري تنقسم إلى قسمين :

الأولى - تراجم ظاهرة: وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها وإنما فائدتها الأعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة(٢).

الثانية - تراجم خفية: وتكون بلفظ المترجم له، أو بعضه أو بمعناه (٣). وللبخارى في ذلك مقاصد.

الأول - أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث(1).

الثاني - أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة ، والترجمة في هذا تكون بياناً لتأويل ذلك الحديث (٥).

الثالث - أن يشير إلى حديث لم يصح على شرطه فيترجم بلفظ يومئ إلى معناه أو يأتي بلفظه صريحا في الترجمة ، ويورد في الباب ما يودي معناه ، تارة بأمر ظاهر ، وتارة بأمر خفي ، وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه ، ويورد معه آية أو أثراً وكأنه يقول لم يصحف في الباب شيء على شرطي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في مسلكه في التراجم: هدي الساري ، (١٤-١٥) ؛ مقدمة لامصع الدراري ، (١٥-١٥) مابعدها) .

<sup>(</sup>٢) هدي الساري ، (١٤) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: هدي الساري، (١٥).

الرابع – أنه لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين فيترجم بالاستفهام لبيان هلى يثبت ذلك الحكم أم لا ؟ أو أنه محتمل لهما وربما كان أحد الاحتمالين أظهر وغرضه من ذلك أن يبقي للنظر مجالا وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالا أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به (١).

ومن أسباب خفاء التراجم عند الإمام البخاري:

١ - أن المصنف لا يجد حديثًا على شرطه ظـاهر المعنـى فـي المقصـد المترجم به ويستنبط الفقه منه وهذا أغلب الأسباب(٢).

٢ – قد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان حيث يذكر الحديث المفسر للترجمــة في موضع آخر متقدما أو متأخرا ، فكأنه يحيل عليه ويومئ بــالرمز والإشــارة اليه(٦).

٣ - أن يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى (٤).

٤ - أن يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي الرأي(٥٠).

هذا وقد قام الشيخ الكاندهلوي من خلال استقصائه لأقوال العلماء وبحوثهم في تراجم البخاري بوضع سبعين أصلا لهذه التراجم (٢).

<sup>(</sup>١) هدي الساري ، (١٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، (١٤) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، (١٤) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، (١٥) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، (١٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة لامع الدراري، (٣٠٣/١) وقد قام شيخنا د. نزار الحمداني - حفظه الله - بتلخيص هذه الأصول تلخيصاً محكماً فليراجع في: الإمام البخاري فقيه المحدثين، (١٦١ ومابعدها).

## المطلب الرابع ـ الكتب المصنفة في تراجم البخاري('').

إن من أهم الكتب المصنفة في تراجم البخاري ما يلي :

- 1 مناسبات تراجم البخاري لابن المنير(١).
- ٢ مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب لابن جماعة (٣).
  - ٣ المتوارى على تراجم البخاري لابن المنير.
    - ٤ ترجمان التراجم لابن رشيد<sup>(٤)</sup>.
  - ٥ شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي .
    - ٦ الأبواب والتراجم للكاندهلوي .. وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر : هدي الساري ، (١٥) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين ، (١٧٣ ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٢) ابن المنير ، (٢٠-٣٨٣هـ) ، ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي الجروي المالكي المعروف بابن المنير . عالم مشارك فـي بعـض العلوم كالنحو والعربية والأدب والفقه والأصول والتفسير ، من تصانيفه البحر الكبـير في بحث التفسير ، تفسير حديث الإسراء . انظر : معجم المؤلفين ، (٢/١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة ، (٣٩٦-٣٧٣هـ) بدر الدين بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ، مفسر ، فقيه ، أصولي ، محدث ، مؤرخ ، مسن تصانيف الكثيرة : " التبيان لمهمات القرآن "، المنهل في علوم الحديث النبوي " و " تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام ". انظر : هدية العارفين للبغدادي ، (٢/٨١) ؛ معجم المؤلفين ، (١٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن رشيد ، (٧٥٧-٧٢١) محمد بن عمر بن محمد من بني رشيد الفهري ، السبتي ، أبو عبد الله ، المعروف بابن رشيد النحوي ، محدث رحالة ، مسند عارف بالرجال تصدر للقراءة ، وعقد المجالس ، من تصانيفه : "ترجمان التراجم " و " إفادة النصيح في رواية الصحيح " ، "تلخيص القوانين في النحو " . انظر : هدية العارفين ، (٢/١٤) ؛ معجم المؤلفين ، (٣/١١) .

# الفصل الأول فقه الإمام البخاري من كتاب الجمعة

ويشتمل على اثني عشر مبحثاً:

المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة.

المبحث الثاني: الهيئة للجمعة.

المبحث الثالث: فيمن تجب عليه الجمعة.

المبحث الرابع: وقت صلاة الجمعة.

المبحث الخامس: آداب المشى إلى الجمعة .

المبحث السادس: أحكام الأذان لصلاة الجمعة.

المبحث السابع: أحكام خطبة الجمعة .

المبحث الثامن: ساعة الإحابة.

المبحث التاسع: في استدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة إلى تمام الصلاة.

المبحث العاشو: النافلة قبل الجمعة وبعدها.

المبحث الحادي عشر : باب قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ

فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ .

المبحث الثاني عشر: في القائلة بعد الجمعة.

# المبحث الأول حكم صلاة الجمعة(١)

ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله \_ كتاب الجمعة ببيان حكم صلاة الجمعة ، وقد صرح بحكمها من خلال ترجمته حيث قال : (باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُواْ الْبَعْةَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ [سورة الجمعة : ٩]) (٢)

### ووجه الدلالة من الأبية من وجوه:

الأول: أنه قد شرع النداء لصلاة الجمعة، والأذان كما هـو معلوم من خواص الفرائض، فدل ذلك على فرضيتها(").

الثاني: الأمر بالسعي إلى ذكر الله يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب(1).

<sup>(</sup>١) الجمعة : اسم من الاجتماع كالفرقة من الافتراق ويُجمع على جُمعات وجُمـع . وكـان يقال له يوم العروبة ، وقيل إن أول من سماه جمعة كعب بن لؤي.

واختلفوا في سبب تسميتها فقيل: لجمع خلق آدم فيه ، وقيل: لأن الله فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات ، وقيل لاجتماع الجماعات فيه ، وقيل : لاجتماع الناس فيه للصلاة . انظر: أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ، (١١٣-١١٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٧١) باب (١).

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح لابن حجر ، (٢/٥٠٠)؛ إرشاد الساري ، (٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/ ٥٠) وانظر : نهاية المحتاج للرملي ، (٢/ ٣/ ١) المغني لموفق الدين ابن قدامة ، (١٥٨/٣) ؛ كشاف القناع للبهوتي (٢ / ٢) .

هذا وقد اختلف في المراد بذكر الله في الآية فقيل: الصلاة، وقيل: الخطبة، وقيل المراد بذكر الله في الآية فقيل: الصلاة والخطبة. انظر: أحكام القران لابن العربي (٤/٩/٤)، أحكام القران للبعاص (٣/٣) ٥٩/٢).

قال الكاساني: (وكل ذلك حجة لأن السعي إلى الخطبة إنما يكون لأجل الصلاة بدليك أن من سقطت عنه الصلاة لايجب عليه السعي إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضاً للصلاة ، ولأن ذكر الله يشمل الصلاة والخطبة من حيث أن كل واحد منهما ذكر لله تعالى ) بدائع الصنائع للكاساني (٢٥٦/١) .

الثالث: النهي عن البيع \_ وهو مباح \_ ولا ينهى عن المباح إلا إذا أدى إلى ترك واجب(١).

ثم ساق مستدلاً لهذا الباب مارواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي على الله عنه أنه أنهم النبي على الله يقول: (نحنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ (١) يَومَ القِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُ والكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا . ثُمَّ هَذا يَومَهُمْ الذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُواْ فِيْهِ ، فَهَدانا اللهُ لَهُ ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ: اليَهُودُ غداً والنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ ) (١)

### وجه الدلالة من الحديث:

يؤخذ من قوله : ( هَذَا يَوْمُهُمْ الذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ ) والفرض هنا بمعنى الإلزام الشتماله على ذلك الصرف الأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الأمة(٤).

وهذا الذي ذهب إليه المصنف \_ رحمه الله \_ هو محل إجماع بين أهل العلم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ، (٢/٠٥٠/٢) ؛ عمدة القارئ للعيني (١٦٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) المراد بالسبق هنا: أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم وأول من يدخل الجنة ، وقيل المراد بالسبق : إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لايتصور اجتماع الأيام التلاثة متوالية إلا ويوم الجمعة يكون سابقاً لها . وقيل : المراد بالسبق أي القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا والأول أقوى . الفتح ، (١/١٥٤) . وانظر : عمدة القارئ (١/٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧١) حديث (٨٧٦) .

<sup>(</sup>٤) الفتح: (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإجماع لابن المنذر، (٨) ؛ بدائع الصنائع، (١/٢٥٦) ؛ شرح فتـــح القديــر للكمال بن الهمام، (٢/٤٤) ؛ البحر الرائق لابن نجيم، (٢/١٥١) ؛ عقد الجواهر لابن شاس، (١/٢١)؛ التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب، (١٢٥) ، القوانيـن الفقهية لابن جُزي، (٣٣) ؛ الحاوي للماوردي، (٢/٠٠٤) حلية العلماء للشاشـــي، (١/٢٥) ؛ المجموع للنووي، (٤/٣٨) ؛ المستوعب للسامري (٨/٣) ، المغنـي، (٣/٢٥) ؛ كشاف القناع، (٢/٢١) .

وقيل: إن صلاة الجمعة فرض كفاية (١). وهو قول مردود ففي سياق الحديث الذي أورده الإمام البخاري مايشعر بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية وهو من جهة إطلاق الفرضية ، ومن التعميم في قوله: (فَهَدانَا اللهُ لَهُ والنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ) (١) .

كما استدل العلماء \_ رحمهم الله \_ أيضاً على وجوب صلاة الجمعة بجملة من الأدلة منها("):-

أ - حديث طارق بن شهاب (٤) ﴿ أَنْ النبي ﴿ قَالَ : ( الجُمْعَةُ حَقَّ وَاجِبِ الْجَمْعَةُ حَقَّ وَاجِبِ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةِ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ أَوْ صَبِي أَوْ مَرِيْضٌ ) (٥). ب - عن حفصة (١) \_ رضي الله عنها \_ أن النبي ﴿ قَالَ : رَوَاحُ الجُمُعَـةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مُحْتَلِمٍ ) (٧).

<sup>(</sup>۱) حكاه القاضي ابن كُج عن بعض أصحاب الشافعية وزعم القاضي الروياني في البحر أن بعض أصحاب الشافعية زعم أنه قول للشافعي . وهو غلط وسبب غلطه أن الشافعي قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين فقالوا : الجمعة فرض كفاية كصلاة العيدين وليس هذا بمراد الشافعي إنما مراده من خوطب بالجمعة وجوباً خوطب بالعيدين متأكداً . انظر فتح العزيز للرافعي (٤/٤/٤) ، المجموع (٤/٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الفتح (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح فتح القدير ، (٢/٠٥) ؛ بدائع الصنائع (١/٥٦) ؛ فتح البر لابن عبد البر ، (٥/٥٠) ؛ المجموع ، (٤/٣/٤) ؛ المغني ، (٣/٩٥١) ؛ شرح الزركشي ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) طارق بن شهاب (٠٠-/٨٣) بن عبد شمس البجلي الأحمسي ، يكنى بأبي عبد الله أدرك الجاهلية وصحب النبي \_ على وغزا في زمن أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، (١/١٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في باب الجمعة للملوك والمرأة ، من كتاب الصلاة ، حديث (١٠٦٧) . سنن أبي داود (١/٤٤٦) وصححه الحاكم . انظر : المستدرك للحاكم ، (١/٢٥) حديث (١٠٦٢) .

<sup>(</sup>٦) حفصة (٠٠٠٠٠) بنت عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ زوج النبي الله أمها زينب بنت مظعون كانت من المهاجرات تزوجها الرسول الله شائد ثلاث من الهجرة . انظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ، (٣٧٢/٤).

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في باب النشديد في التخلف عن الجمعة ، من كتاب الجمعة ، حديث (٧) من النسائي (٩٩/٣). وهو حديث صحيح على شرط مسلم . انظر : خلاصة الأحكام للنووى ، (٧٥٨/٢) .

جـ - عن أبي الجـعـد الضمري (١) \_ رضي الله عنــه \_ أن النبـي عَلَى قَلْبِهِ ) (١) . قال : ( مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاونُنَا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ) (١) .

د - عن جابر \_ رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله عنه فقال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الله تعالى قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُم الجُمُعة في مقامي هذا في يَوْمِي هَــذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا ، مَنْ تَرَكَها فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتَخْفَافاً بِها أَوْ جُحُوداً لَهَا ، فَلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ وَلا بَارَكَ لَهَ فِي أَمْـرِهِ أَوْ جَائِرٌ اسْتَخْفَافاً بِها أَوْ جُحُوداً لَهَا ، فَلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ وَلا بَارَكَ لَهَ فِي أَمْـرِهِ الا وَلا صَلاة لَهُ أَلا وَلا صَوْمَ لَهُ ، وَلا بِرَ لَهُ حَتَــى يَتُوبَ ، فَإِن تَابَ الله عَلَيْهِ ) (") .

وقد أجاب من لم يقل بأنها فرض عين عن هذه الأدلة بأجوبة (١٠) كما يلي : (١) أما عن الآية فقالوا : أن أخرها أي قوله تعالى : ﴿ ذَ لِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ﴿ لَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ﴿ فَرَضِية الْعَيْنَ .

(٢) وأما حديث الباب الذي ذكره المصنف فلا يلزم منه افستراض الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا ، فضلاً على أنه ليس فيه ما يدل علسى افستراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا .

<sup>(</sup>١) أبو الجعد الضمري ، اختلف في اسمه فقيل : أدرع وقيل : عمرو بن بكير ، وقيل : جنادة ، له صحبة قال ابن سعد : بعثه النبي في بجيش قومه لغزوة الفترح ولغزوة تبوك ، وقال البرقي : قتل مع عائشة يوم الجمل ، انظر : تهذيب التهذيب، (٢١/١٥) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في : باب التشديد في ترك الجمعة من كتاب الصلاة ، حديث (۱۰۰۲) سنن أبي داود ، (۱۳۸/۱) والنسائي في : باب التشديد في التخلف عن الجمعة ، مسن كتاب الجمعة ، حديث (۱۳٦۸) سنن النسائي ، (۹۸/۳) . والترمذي في : باب ماجاء في ترك الجمعة من غير عذر ، من أبواب الجمعة حديث (۹۸٪) ، (۲/٥-۲) وقال عنه : حديث حسن . سنن الترمذي ((7/8)) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في : باب فرض الجمعة ، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١٠٨/١) سنن ابن ماجه (٣٤٣/١) وضعفه البيهقي . انظر : خلاصة الأحكام ، (٧-٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاتي ، (٢٢٣/٣) .

(٣) أما الأحاديث المشتملة على الوعيد فتصرف على من تركها تهاوناً بها . (٤) وأما حديث طارق بن شهاب فقد أعلوه بالإرسال(١) .

والحق أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة ولاسيما حديث طارق بن شهاب فهو من أقوى الأدلة . وأما الاعتذار عنه بالإرسال فلا يقدح فيه لأنه مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور(٢) .

كما أن ترك فرض الظهر لأجل إقامة الجمعة دليل على كونها فرض عين إذ لايجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد منه (٣) .

القاعدة الأمولية ( ُ ) المستنبطة من الباب السابق :

أن الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث المرسل: هو مارواه التابعي عن النبي في ، فان انقطع قبل الصحابي واحداً أو أكثر فلا يسمى مرسلاً عن المحدثين ، فان كان الساقط قبل الصحابي واحداً سمي منقطعاً وإن كان أكثر فيسمى معضلاً ومنقطعاً أيضاً . والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان الانقطاع . انظر تدريب السراوي ، (٥٩ - ١٩٦) ؛ تيسير مصطلح الحديث ، (٧٣ - ٧٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر: نيل الأوطار، (۲۲۷/۳) ؛ المجموع، (٤/٣٨٤) قال ابن قدامة: (مراسيل أصحاب النبي على مقبولة عند الجمهور وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحلبي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته. وهذا ليس بصحيح، فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر رواتهم عن النبي مراسيل قال البراء بن عازب: (ماكل ما حدثناكم به عن رسول الله على سمعناه منه غير أنا لا نكذب) وكثير منهم يروي الحديث، فإذا استكشف عنه قال: (حدثني به فلان) كاب هريرة وابن عباس وغيرهم. والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة كلهم معلومة عدالتهم. فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه ) روضة الناظر، (٢/٥٠٤ - ٢١ - ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ، (١٦٢/٦) .

<sup>(</sup>٤) وهي تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع بالإستنباط ، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه تمسرة ونتيجة لها . تيسير الأصول ، (١٥) .

<sup>(</sup>٥) وهذا عند جمهور العلماء ، وقيل : إنه يفيد الندب ، وقيل : إنه مشترك بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياً ، وقيل : إنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب ، وقيل : بالوقف . وانظر الأقوال في هذه المسألة : تيسير التحرير ، (١/٣٦) ؛ شرح تنقيح الفصول ، (١/٢١) ؛ الإحكام ، (٢/٤٤١) ؛ شرح الكوكب المنير ، (٣٩/٣) ؛ القواعد والفوائد ، (٢٢١ وما بعدها ) ؛ الإحكام لابن حزم ، (١/٩٢٣) ؛ إرشاد الفحول، (١٢٩) .

### المبحث الثانى

### الهبئة للجمعة

عقد المصنف \_ رحمه الله \_ جملة من الأبواب تتعلق بالهيئة ليوم الجمعة فترجم \_ أولاً بقوله : (باب فضل الغسل بيوم الجمعة وهل على الصبي شهود بيوم الجمعة أو على النساء)(() .

وقد بوب البخاري \_ هنا \_ بترجمة جمعت بين فضل الغسل يـوم الجمعـة وحكم شهود النساء والصبيان لها .

ومناسبة الجمع بين الأمرين في ترجمة واحدة \_ كما ذكر الزين بن المنير (۱) \_ إنما أشار به إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله (۱) .

والحاصل أن الترجمة قد اشتملت على مسألتين:

### المسألة الأولى: حكم الفسل يوم الجمعة:

مذهب الإمام البخاري \_ كما تبين من خلال ترجمته ومن خلال الأحاديث التي أوردها \_ أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة حيث اقتصر في الترجمة على ذكر الفضل ومعناه الترغيب في الغسل وهو القدر الذي تتفق الأدلة على تبوته وصنيعه هذا لعل فيه إشارة إلى القول بعدم وجوبه (٤).

وللتأكيد على استحباب الغسل يوم الجمعة ساق المصنف \_ رحمه الله \_ ثلاثة أحاديث مرفوعة:

الأول: عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله عنها : ( إذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (°).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٧١) باب (٦) -

<sup>(</sup>۲) الزين بن المنير (۲۲۹-۲۹هـ) ، أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الجذامي الأسكندراني ، المحدث الفقيه المالكي - أخو العلامة ناصر الدين - مسن تصانيفه : شرح الجامع الصحيح ، وحواشي علي شرح البخاري لابن بطسال . انظر : هدية العارفين ، (۱/۱) ؛ شجرة النور الزكية ، (۱۸۸) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢/٤٥٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عمدة القارئ ، (١٦٤/٦) ؛ فيض الباري ، (٣٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧١) حديث (٨٧٧) .

وجه الدلالة في الحديث ظاهرة حيث فيه الأمر بالاغتسال عند إرادة المجيء إلى يوم الجمعة ، والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب وهو ما نبه إليه المصنف حيث أورد بعد ذلك الحديث الثاني : عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنّ عُمرَ بن الخطّاب بَيْنَما هُو قَائمٌ فِي الخُطْبة يَوْمَ الجُمْعَة إِذْ جَاءَ رَجُلٌ () مِن المُهاجِرين الأولين من أصحاب النبي في فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شفلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال : والوضوء أيضاً ؟ وقد علمت أن رسول الله في كان يأمر بالغسل () .

### وجه الدلالة :

يؤخذ من قوله : (كان يأمر بالغسل) فأمره في بذلك إنما هو للتأكيد على فضله والترغيب فيه ، ومما يدل على أن أمره في على الاختيار لا على الوجوب مايلى:

- (أ) أن عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ لم يترك الصلاة لأجل الغسل ولم يأمره عمر بذلك ، فدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجباً فكيف تصح الصلاة بدونه(٢) ؟
- (ب) أن الحادثة وقعت أمام جمع من الصحابة وقد وافقوهما فكان ذلك إجماعاً منهم لله عنهم على أن الغسل للجمعة ليس شرطاً في صحة الصلاة (٤٠). •

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧١) ، حديث (٨٧٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح البر لابن عبد البر ، (٥/٧٤) ؛ الأم للإمام الشافعي ، (٢٤٢/١) ؛ المجموع ، (٤/٥٣٥) ؛ المغني ، (٢٢٧/٣) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : فتح البر ، (٥/٧٤) ؛ الأم للإمام الشافعي ، (٢/١٤) ؛ المجموع ،
 (٤) انظر : فتح البر ، (٣/٧٠) ؛ المغني ، (٣٧/٣) .

الثالث: عن أبي سعيد الخدري(١) \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله الله الله الله عنه : ( غُسلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجبٌ عَلَى كُلِ مُحْتَلِمٍ ) (١) .

وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوجوب فلعل المصنف - رحمه الله - قد ختم به الباب إشارة منه إلى أن الوجوب هنا يحمل على تأكيد الندب جمعاً بين الأدلــة - والله أعلم - .

### أقوال العلماء في المسألة :

هذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري \_ أي القول بعدم الوجوب \_ هـو قـول جمهور العلماء (٢) واحتجوا (١) \_ أيضاً لكون الغسل مندوباً \_ بعدة أحاديث منها:

أ - مارواه سمرة بن جندب (٥) \_ رضي الله عنه \_ قال : قـال رسـول الله

: ( مَنْ تَوضَا فَومَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُلُ أَفْضَلُ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو سعيد الخدري ، (.../٤٧هـ) سعد بن مالك بن سنان الحارثي الخزرجي الأنصلري الخدري ، من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء ، خرج مع رسول الله في غروة بني المصطلق وهو ابن خمس عثيرة سنة . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر، (٤/٥٣٥)؛ سير أعلام النبلاء ، (١٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٢) ، حديث ، (٨٧٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ، (١٦٣/١) ؛ بدائع الصنائع ، (١٠٧١) ؛ البحر الرائق ،(١٦٩/١) ؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب ، (١٦٢/١) ؛ القوانيان الفقهية ، (٥٦) ؛ التاج والإكليل للمواق ، (٢/٣٤٥) ؛ روضة الطالبين للنووي ، (٢/٢٤) ؛ مختصر المزني ، (١٢/٨) ؛ نهاية المحتاج ، (٢/٨٣) ؛ العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ، (٨) ؛ الفروع لابن مفلح ، (٢/٤٠١) ؛ الروض المربع للبهوتي ، (١٣١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر الأدلــة: بدائــع الصنــائع، (١/١١)؛ المعونــة، (١/٢١)؛ المجمــوع، (٤/٥٣٥-٣٩٦)؛ المغنــي، (٤/٥٣٥-٣٩٦)؛ المغنــي، (٢/٦٧٣)؛ المغنــي، (٢/٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) سمرة بن جندب (٠٠٠-٣٠هـ) بن هلال بن جرير الفزاري يكنى أبا سليمان كان من حلفاء الأنصار ، وعرض على الرسول على مع غلمانهم فرده فقال له : أجـــزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته فقال في فدونك فصارعه ، فصرعه سمرة فأجازه . كان رحمه الله شديداً على الخوارج . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، (٣٠/٣١-١٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في : باب الرخصة في ترك الغمل يوم الجمعة من كتاب الطهارة ، حديث (٢٥١) . سنن أبي داود (٢٥١/١) والنسائي في باب : الرخصة في ترك الغمل يصوم الجمعة من كتاب الجمعة ، حديث (١٣٧٩) . سنن النسائي (٣/٥٠١) والترمذي في : باب ماجاء في الوضوء يوم الجمعة ، حديث (٩٥٤) . وقال عنه حديث حسن . سنن الترمذي (٢/١) . والإمام أحمد في المسند ، (٥/١٤٢-٥١٥-٥٠٥) حديث ، (١٩٧٤) .

#### وجه الدلالة:

قوله (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) فيه جواز الاقتصار على الوضوء مع كون الغسل أفضل .

ب - عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ : ( مَـ نُ تَوَضَاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَدَنَى فَاسْتَمَع وأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ تُلاَثَةِ أَيَّامٍ) (١٠).

### وجه الدلالة:

هذا الحديث صارف لوجوب الغسل إذ لو كان واجباً لما كان الاقتصار على الوضوء مجزياً .

جـ - ما روته أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ : (كان الناس مَهَنَة أنفسهم (٢) وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم فقيل لهم : لـو اغتسلتم ) (٢) .

### وجه الدلالة :

يؤخذ من قوله: (لو اغتسلتم) وهذا عرض وتحضيض وإرشاد للنظافة المستحسنة ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب(4).

د – أن صلاة الجمعة صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في باب فضل من استمع وانصت في الخطبة ، من كتاب الجمعة، حديث ، (١) محيح مسلم ، (٣٨٥/٦) .

<sup>(</sup>٢) يريد انهم كانوا يتولون المهنة \_ أي الخدمة لأنفسهم في الزمان الأول حيث لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة ، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة الكريهة فأمروا بالاغتسال تطييباً للبدن وقطعاً للرائحة معالم السنن للخطابي (٢٥٠/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من كتساب الجمعة ، حديث (٣) . صحيح البخاري (١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي ، (٢/٩/١) ؛ وانظر : عمدة القارئ (٢/٠٠١) .

<sup>(</sup>٥) المعونة ، (١/٢١٣) .

### القول الثاني:

ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة وحكي ذلك عن جماعة مــن السلف منهم أبو هريرة (١) وعمار (١) بن ياسر (٣) وهو إحدى الروايتين عن الإمــام أحمد ــ رحمه الله -(3).

كما حكاه ابن المنذر<sup>(٥)</sup> والخطابي عن الإمام مالك<sup>(١)</sup> ، قال القاضي عياض<sup>(٧)</sup> وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه (٨) .

قال ابن دقيق(٩) العيد: قد نص مالك على وجوبه فحمله من الم يمارس

<sup>(</sup>١) انظر: المصنف لعبد الرزاق، (٣/٣) في باب الغسل يوم الجمعة والسواك، أتر (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢)عمار بن ياسر (٠٠٠ ـ ٣٧هـ) بن مالك العنسي المذحجي يكنى أبا اليقظان هاجر إلى ارض الحبشة وصلى القبلتين ، من المهاجرين الأولين ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، شم شهد اليمامة وقطعت فيها أذنه ، مات في صفين . انظر : الاستيعاب ، (٢٢٧٣) ؛ الإصابة ، (٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصنف لابن أبي شيبة ، (١/٤٣٤) في غسل الجمعة ، أثر (٥٠٠١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلي لابن حرم ، (١/٥٥١) ؛ المستوعب ، (٣٨/٣) ؛ المغني ، (٣/٣١) .

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر ، (٢٤٢-٣١٨هـ) محمد بن إبراهيم ، أبو بكر النيسابوري ، كان محدثاً ، فقيها ، عالماً مجتهداً لايقلد أحداً ويعرف بفقيه مكة وصاحب الحرم ، له مصنفان فسي الإجماع والخلاف منها (الأوسط) و (الإشراف) وكتاب الإجماع . انظر: تهذيب الأسماء واللغات ، (٢/٦ ١ - ١٩٧) ؛ سير أعلام النبلاء ، (١٤١/ ٩٠) ؛ تذكرة الحفاظ ، (٢/٢ ٧) .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، (٢/٩٥٤) ؛ وانظر : الأوسط لابن المنذر ، (٤/٣٩-٤) ؛ معالم السنن ، (٢٣٢/١) ؛ إكمال المعلم للقاضي عياض ، (٢٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٧) القاضي عياض (٩٦ ٤ - ٤٤٥) بن موسى اليحصبي السبتي المالكي ، قصاضي الأئمة وشيخ الإسلام ، إمام بارع ، متفنن متمكن في علم الحديث والفقه والعربية ، من تصانيفه (إكمال المعلم بفوائد مسلم) و (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى) . انظر: سير الأعلام ، (٢١٢/٢٠ - ٢١) ؛ شجرة النور الزكية ، (١٤٠) .

<sup>(</sup>٩) ابن دقيق العيد ، (٢٥ - ٢٠٠٠هـ) محمد بن علي بن وهب القشيري ، كان والده مالكي المذهب ثم تفقه محمد - على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين ، واشتهر بالعبادة والورع والعلم بالحديث وفنونه و" دقيق العيد " لقب لجده وهب ، صنف التصانيف المشهورة ومنها " إحكام الأحكام " و " الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح " . انظر : طبقات الشافعية ، ( ٢/٩٢٧-٢٣٢) ، طبقات الحفاظ للسيوطي ،

مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه(١) .

وروي من طريق أشهب<sup>(۱)</sup> عن مالك أنه سئل عنه فقال : حسن وليسس بواجب<sup>(۱)</sup>.

واحتج القائلون بالوجوب بالأحاديث السابقة التي أوردها الإمام البخاري<sup>(1)</sup> من حيث إنها قد نصت على وجوب الغسل والأمر به وقالوا إن كل ما أخبر به فلا يحل تركه أو القول بأنه ندب إلا بقول جلي أو بقرينة تدل على الندب<sup>(0)</sup>.

أما قصة عمر مع عثمان ـ رضي الله عنهما ـ فقد استداوا بها من وجهين :

الأول: أن قوله: "كان يأمر بالغسل ": دليل على الوجوب.

الثاني: أن عمر \_ رضى الله عنه \_ قطع الخطبة منكرا على عثمان \_ رضى الله عنه \_ عدم غسله فلو لم يكن الغسل واجبا لما قطع الخطبة (٢).

كما استندوا في قولهم هذا إلى آثار وردت عن بعض الصحابة كقول ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ حين سئل عن غسل الجمعة فقال: اغتسل(٧).

وعن سعد<sup>(۸)</sup> بن أبى وقاص: رضي الله عنه: ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ، ( ١١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أشهب ( ١٤٠ - ٢٠٤ ) بن عبد العزيز القيسي العامري ، أبو عمر الفقيه المالكي ، انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم ، خرّج عنه أصحاب السنن وعدد كتب سماعه عشرون . انظر : شجرة النور الزكية ، ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ، لابن عبد البر ، (٣٢/٥) . قال ابن عبد البر : وهذه الرواية تدل على أنه مستحب وذلك عندهم دون منزلة السنة إلا أن رواية ابن وهب عنه أنه سنة عليه أكثر أصحابه ابن عبد الحكم وغيره .

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلى، (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في باب الغسل يوم الجمعة، أثر (٥٣٠٢) . المصنف ، (١٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٨) سعد بن أبى وقاص (٠٠٠-٥٥) أبو إسحاق سعد بن مالك من بني كعسب بن لوي القرشي الزهري المكي المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب أمر الخلافة إليهم ، وأول من رمى سهما في سبيل الله ، وهسو مسن المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها. انظر: تهذيب الأسماء ، (٢١٣/١-٢١٤) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه بن أبي شيبه ، في باب غسل الجمعة أثر (٩٩٨) ، المصنف ، (٤٣٤/١) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه \_ في شيء ظن به \_ : لأنا أحمـــق مــن الذي لا يغتسل يوم الجمعة(١).(١)

### مناقشة الأدلة

وقد نوقشت أدلة القائلين بعدم وجوب الغسل يوم الجمعة بما يلي:

أولاً \_ أن قصة عمر مع عثمان \_ رضي الله عنه \_ لا تدل على عدم اللهجوب من جهة أن عمر لم يأمره بالخروج ، فيحتمل أن عثمان قد اغتسل في صدر يومه ذلك لاسيما وقد ثبت أن عثمان ما كان يمر عليه يدوم إلا واغتسل ويوم الجمعة يوم من الأيام ، وإن لم يكن كذلك فليس في سياق القصة دليل على أن عمر لم يأمره بالرجوع (٣).

أما دعوى الإجماع فهي باطلة فقد ورد عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وابن عباس القطع بإيجاب الغسل وإذا وجد التنازع فليسس قول البعض أولى من الآخر(1).

ثانياً: حديث سمرة بن جندب هو من طريق الحسن (٥) عن سمرة ولا يصــح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة (١) وحده ، ولو صح فليس فيه مــايدل على عدم الوجوب بل غاية ما فيه أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل منه.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن حزم في المحلى ، (1/107) .

<sup>(</sup>٢) المحلى ، ( ١/٢٥٦–٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر المحلى ، (١/٤/٢–٢٦٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلى، (١/٤/٢-٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار ، مولى الأنصار ، ولد لسنتين بقيتاً من خلافة عمر ، قال قتادة: ماجا لست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عنيه . وقال ابن سعد: كان الحسن جامعا عالما دقيقا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا . انظر: تهذيب الأسماء واللغات ، ( ١٦١/١ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في : باب العقيقة من كتاب الأضاحي حديث (٢٨٣٧ ـ ٢٨٣٨) ، سنن أبي داود ، (٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠) والترمذي في أبواب الأضاحي حديث (١٥٥٩) وقال عنه : حديث حسن صحيح سنن الترمذي ، (٣/ ٣٨) . والنسائي في كتاب العقيقة ، باب متى يعق ؟ . حديث ، (٢٣١ ٤) . سنن النسائي ، (٧/ ١٨٧) .

ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان ذلك حجة . لأن ذلك يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله : ( غُسُلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مُحْتَثِمٍ ) وهذا القول منه على الموالة الأولى .

ثالثاً: حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضى الله عنه \_ لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون قبل إخباره \_ على \_ بوجوب غسل يوم الجمعة .

الثاني: أن يكون بعد الأحاديث الصريحة بالإيجاب ومع ذلك فليس فيه نصص صريح ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم(٢).

قالوا: والصحيح أنه قبل الإيجاب لأنها ذكرت أن ذلك كان والناس عمال أنفسهم وفي ضيق من الحال وهذه صفة الناس أول الهجرة، والراوي لإيجاب الغسل أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما متأخر الإسلام والصحبة(٢).

### مناقشة أدلة القائلين بالوجوب:

قد نوقشت أدلة القائلين بالوجوب من قبل الجمهور بما يلي:

أولا \_ قوله على : " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " محمول على تأكيد الندب كما يقال : إكرامك علي واجب ، يدل عليه ما جاء في بعض طرق الحديث : " وَأَنْ يَسْتَنَ وَأَنْ يَمَسَ طِيباً "(1) والسواك والطيب لايجبان (0) .

قال الشافعي: احتمل قوله واجب معنيان: الظاهر منهما أنه واجب فلا تصح الطهارة إلا به، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة.

<sup>(</sup>١) انظر المحلى ، ( ١/ ٢٦١ - ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السايق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب الطيب للجمعة من كتاب الجمعة ، حديث (١٧٢) . صحيح البخاري ، (١٧٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح البر ، (٥/٩) ؛ الفتح ، (٢/٠٦) ؛ شـرح الزركشي ، (٢/٢٠) ؛ " المغني ، (٢٧/٣) .

واستدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت - فلما لم يسترك عثمان الصلاة للغسل ،و لم يأمره عمر بالخروج دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالاغتسال للاختيار (١).

أما قولهم أن عمر قطع الخطبة منكرا على عثمان عدم الغسل فليس بصحيح لأن عمر قطع الخطبة منكرا عليه التأخير عن الصلاة كما هو واضح من قول عمر: أي ساعة هذه؟(٢)

تانياً \_ أن الأمر بالاغتسال في قوله " إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " كان لسبب وقد زال السبب لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ : ( كَانَ النَّاسُ مِهْنَة أَنفُسِهِم .... الحديث ) (") وقيل : إنه منسوخ بقوله في : ( مَسنْ تَوَضَا يَومَ الجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ .... الحديث ) واعترض بأنه ضعيف . وأجيب : بأنه قد روي عن سبعة أنفس من الصحابة وعلى فرض التسليم بما قاله المعترض فإن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم (أ).

### الترجيم :

الراجح من بين القولين السابقين – كما يظهر لي – هـو قـول الجمهور القاضي بعدم وجوب الغسل يوم الجمعة بل هو سنة مؤكدة وذلك للأحاديث الدالة على جواز الاقتصار على الوضوء وهـي صارفـة للوجـوب وأمـا الأحاديث المتضمنة للأمر به ، أو التنصيص على وجوبه فهي محمولة ـ كمـا سـبق ـ على تأكيد الندب ، جمعاً بين الأدلة .

### المسألة الثانية : حكم شمود النساء والصبيان الجمعة :

وقد ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله " ...... وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء (٥) " ثم أورد حديث : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (٢) " .

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٩٥٤) وانظر : الأم ، (٢/٢١) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ، (١٦٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة القارئ ، (٦/ ١٦٥) ؛ فتح البر ، (٥/ ٢٥١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عمدة القارئ ، (١٦٥/٦) . وقال القرطبي : "سماع الحسن عن سمرة مختلف فيه وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة ، فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك " المفهم ، (٤٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧١) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص: ۲۹.

وقد استشكل على الشراح دلالة الحديث لما ترجم له مسن شهود النساء والصبيان للجمعة ، فإن الحديث الذي ساقه ليس فيه شهود ولاغيره .

وأجيب: أن مراد البخاري ـ من صنيعه هذا ـ سقوط وجوب الغسل عنهم فإنه ـ رحمه الله ـ قد أورد الحديث الأول لبيان أن لفظ (أحدك ) وإن كان يشمل النساء والصبيان إلا أن تقييده بالمحتلم في الحديث الثالث من الباب يخرج الصبيان فدل على سقوط الوجوب عنهم.

وأما النساء فأنهن وإن كان يقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في (أحدكم) بطريق التبع ، وكذا عموم النهي في منعهن المساجد إلا أن تقييد خروجهن بالليل يخرج الجمعة(١).

وقال ابن حجر: لعل البخاري \_ رحمه الله \_ أشار بذكر النساء إلى حديث:
" مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنَّسَاءِ فَلْيَغْتَسلْ ، وَمَنْ لَـمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهُ فَيْسَهُ غُسلٌ "(۲) وإلى حديث طارق بن شهاب المصرح بأن لا جمعة علـي امرأة ولا صبى (۲) لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحاً (٤).

هذا وعدم وجوب الجمعة على النساء والصبيان محل إجماع بين أهل العلم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/٤٥٤) ؛ عمدة القارئ ، (٢/١٦١) .

<sup>(7)</sup> أخرجه ابن حبان في صحيحه ، (70/2) برقم (777) ؛ وابن خزيمة في صحيحه ، (77/7) برقم (177/7) . وقال الحافظ في الفتح ، (7/00) رجاله ثقات ، لكن قال البزار : أخشى أن يكون عثمان بن واقد قد وهم فيه .

<sup>(</sup>٣) ولفظه: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ، عبد مملوك أو المرأة أو صبي أو مريض " . أخرجه أبو داود في باب الجمعة للمملوك والمرأة من كتاب الصلاة ، حديث (١٠٦٧) وقال أبو داود ، طارق بن شهاب قد رأى النبي في ولم يسمع منه شيئاً . سنن أبي داود ، ( ١/٤٤١) وصححه الحاكم . انظر : المستدرك ، (١/٥/١)

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (٢/٤٥٤-٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإجماع، (٨) ؛ البحر الرائق، (٢/٦٣) ؛ المجموع، (٤/٤٨٤) ؛ الإفصاح عن معاتي الصحاح لابن هبيرة، ((١٦٦/١) ؛ المغني، (٣/٦١) .

مطلب : في اختلاف العلماء في اغتسال النساء والصبيان يوم الجمعة .

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

فقالت طائفة: إن الغسل على من تجب عليه الجمعة (۱) ، وهو مذهب البخاري فيما يظهر ، فقد تقدم القول بأن مناسبة الجمع بين فضل الغسل وحكم شهود النساء والصبيان في ترجمة واحدة الإشارة إلى أن الغسل يشرع للرواح إلى الجمعة فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله . ويؤيد كون هذا هو مذهب المصنف ما ترجم به بعد عدة أبواب حيث قال : (باب هي على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم) (۱) ؟ ثم ساق قول ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة (۱) . وهو دال على اختياره .

وذهب الإمام مالك \_ رحمه الله \_ إلى أن من شهد الجمعـة من النساء والصبيان فعليه أن يغتسل<sup>(1)</sup>.

كما صرح الشافعية بأن غسل الجمعة يسن لمن أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه (٥). وإليه ذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن الغسل يسن لكل أحد يوم الجمعة وإن لم يرد الحضور وهو أحد قولى الشافعية (٢).

### الترجيم:

الراجح من الأقوال السابقة هو القول بمشروعية الإغتسال لمن أراد حضور الجمعة وإن لم يكن من أهل وجوبها .

ويؤيد هذا القول حديث الباب السابق: " إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَالْيَغْتَسِلْ "(^) وهو عام في كل من جاء إلى الجمعة سواء كان من أهل وجوب الجمعة أم لا .

<sup>(</sup>١) الأوسط ، (٤/٨٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٤) باب (١١) -

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في سننه (١٧٥/٣) في باب : من أتى الجمعة مــن أبعــد مــن ذلــك اختياراً ، من كتاب الجمعة .

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة ، (١٤٦/١) حيث قال: ليس على العبيد ، ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة ، فمن شهدها منهم فليغتسل.

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المحتاج، (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر : المغني ، (٢٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر: نهاية المحتاج، (٢/٨٢)؛ تحفة المحتاج للهيثمي، (٢/٥٦٤).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ص ٢٩

- أيضاً - فإن الأمر بالإغتسال في هذا اليوم إنما هو لتطييب البدن وقطع الرائحة التي قد يتأذى بها المصلون يدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ : " كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ ، ولَمْ يكنْ لَهُمْ كُفَاةً ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلِّ (') فَقِيلَ لَهُمْ : لَو اغْتَسَلْتُم يَوْمَ الجُمُعَةِ "(') .

وعليه فإن كل من حضر الصلاة في هذا اليوم يسن له الاغتسال دفعاً للذي الذي قد يحدثه من انبعاث مثل تلك الروائح والذي قد يؤدي إلى منع الطمأنينة والخشوع في الصلاة .

<sup>(</sup>١) أي ريح كريهة . انظر : النهاية لابن الأثير ، (١٨٧/١) مادة ( تفل ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب بيان وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، من كتساب الجمعة ، حديث (١٩٥٦) . صحيح مسلم ، (٢٧١/٦) .

## ثانياً : ( باب الطيب للجمعة ) 🗥 :

أفاد من خلاله مشروعية استخدام الطيب يوم الجمعة .

ومناسبة ذكر باب الطيب يوم الجمعة عقيب ذكر فضل الغسل لأن الطيب في معنى الغسل من حيث أنه وسيلة لقطع الرائحة التي قد يتأذى بها المصلون.

وجمهور العلماء \_ ومنهم المصنف رحمه الله \_ متفقون على عدم وجوب الطيب يوم الجمعة ( $^{7}$ ) ولم يصرح البخاري بحكمه من خلال ترجمته هذه لوقول الاحتمال فيه ( $^{7}$ ). وذهب بعض أهل الظاهر إلى القول بالوجوب ( $^{1}$ ) كما روي عن أبى هريرة \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة ( $^{\circ}$ ).

وقد استدل البخاري على استحباب استعمال الطيب يوم الجمعة بما رواه بإسناده عن عمرو<sup>(٦)</sup> بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله على رسول الله قال: "الغُسلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ (٢) وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِن وَجَدَ "قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. ولكن هكذا في الحديث (٨).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع ، (١/٠٧١) ؛ البحر الرائق ، (١٦٩/٢) ؛ الذخصيرة للقرافي ، (٢/٩/٢) ؛ المغلم ، (٣٧/٤) ؛ المغلم ، (٣/٣) ؛ المغلم ، (٣٠/٣) . (٣٠/٣) .

<sup>(7)</sup> انظر : عمدة القارئ ، (7/7) ؛ الفتح ، (7/7) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحلى ، (١/٥٥١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، (١٩٦/٣) برقم (٢٩٨٥) ولفظه : قال أبو هريرة : (لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما فيغسل كل شئ منه ، ويمسس طيبا أن كان لأهله .

<sup>(7)</sup> عمرو بن سليم (0.0 - 1.0 + 1.0) بن خلدة الأنصاري الزرقي ، قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وثقه النسائي والعجلي . انظر : تهذيب التهذيب ، (1.0 - 1.0) .

<sup>(</sup>٧) الاستنان : استعمال السواك وهو افتعال من الأسلان أي : يمره عليها . النهاية ، (٢) الاستنان ، مادة (سنن) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ، (١٧٢) ، حديث (٨٨٠) .

### وجه الدلالة من الحديث:

قوله: "وأن يمس طيباً "فيه مشروعية استعمال الطيب لمن حضر الجمعة. قال القسطلاني - معقباً على قول عمرو بن سليم -: "أشار إلى أن العطف لايقتضي التشريك من جميع الوجوه، فكأن القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاثة، وجزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه "(۱).

وقيل: يحتمل أن يكون قوله: " وأن يَسنتنَ " معطوفاً على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاً ، ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً (٢) .

## ثالثاً : (باب فضل الجمعة ) (أ).

أورد فيه حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي الله قال : ( مَـن اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَة غَسلَ الْجَنَابَةِ ( عُمَّر رَاحَ فَكَأَنْمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ( ) ، وَمَنْ رَاحَ فِـي الْغُتَسَلَ يَومَ الجُمُعَة غَسلَ الْجَنَابَةِ ( ) ثُمَّ رَاحَ فِـي

أحدهما: أن المراد به كغسل الجنابة في صفاته بأن يعم بدنه بالماء كما يعمه لغسل الجنابة وهو قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.

الثاني: أن المراد به غسل الجنابة حقيقة ، وأنه يستحب لمن كان له زوجة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد ، وقول طائفة من الشافعية. انظر: المجموع ، (٤/٣٥) ؛ فتح الباري لابن رجب ، (٥/٥٥) ؛ الإنصاف للمرداوي ، (٤/٧١) ؛ كشاف القناع ، (٤/٢) .

(٥) قيل: هي الناقة أو البقرة وزاد الأزهري أو بعير ذكر ، وقال بعض الأئمة هي الإبل خاصة ، ويؤيده قوله على : " تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " ففرق الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه. المصباح المنير للفيومي (١٦) ، مادة (بدن) .

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري ، (٤٧/٣) ؛ عمدة القارئ ، (١٦٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٣/٤). قال الحافظ: ويؤيد الاحتمال الأول ماجاء في رواية الليث عن خالد ابن يزيد حيث قال فيها: "أن الغمل واجب "ثم قال " والسواك وأن يمس من الطيب " كذلك حديث ابن عباس " وأصيبوا من الطيب " وفيه تردد ابسن عباس فسي وجوب الطيب . انظر: الفتح ، (٢/٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٢) باب (٤)٠

<sup>(</sup>٤) في تأويله قولان:

السَّاعَةِ (١) التَّالَيْةَ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ التَّالِثَةِ فَكَأَنَمَا قَسرَّبَ كَبْشَاً أَقْرَن ، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَــنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَــنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسنتَمِعُونَ النَّاكِرُ ) (٢) فأفاد استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة .

[ومناسبة الحديث للترجمة من جهة مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين مالية وبدنية وهذه خصوصية للجمعة فدل ذلك على فضلها فناسب ترجمة الباب بفضل الجمعة] (١).

واستحباب التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار هو مذهب الجمهور<sup>(1)</sup>، وحكاه القاضى عياض عن الشافعي وابن حبيب<sup>(٥)</sup> المالكي<sup>(١)</sup>.

ونقل عن الإمام مالك القول بكراهية التبكير إلى الجمعة من أول النهار وبه قال بعض المالكية(٧).

<sup>(</sup>١) اختلف في المراد بالساعات الواردة في الحديث إلى قولين:

الأول - أن المراد بها ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزء ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء .

الثاني - أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر، وهذا قول الإمام مالك وأكثر أصحابه. انظر: حاشية الطحطاوي (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٢) ، حديث (٨٨١) .

<sup>(</sup>٣) التخلي: عمدة القارئ ، (١٧٠/٣) ؛ الفتح ، (٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع ، (١/٩٥٥) ؛ مغني المحتاج ، (١/٩٩٨)؛ السراج الوهاج للغمراوي، (٩٨/١) ؛ المغني ، (٣٠٤/١) ؛ الإنصاف ، (٢/٨٠٤) ؛ شرح منتهى الإردات للبهوتي ، (٣٠٢/١) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب المالكي ، (٠٠٠ - ٢٣٨) أبو مروان ، عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي فقيه مالكي ، أديب ثقة عالم متفنن في الحديث والفقه واللغة والنحو ألف كتب كتسيرة في الفقه والأدب منها: " الواضحة في الفقه والسنن " وكتاب في فضائل الصحابية . انظر: شجرة النور الذكية ، (٧٤ - ٧٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، (٣/ ٢٣٩ - ٢٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : فتح البر ، (٥/٢٣٢) ؛ الشرح الصغير للدردير ، (١٨٠/١) ؛ الشرح الكبير "للدردير ، (١/١٨) ؛ الفواكه الدواني للنفراوني ، (٢٧١/١) .

وقد احتُج للإمام مالك \_ رحمه الله \_ بما يلي :

أولاً: التمسك بلفظ الرواح الوارد في الحديث وهو يطلق على ما بعد الزوال(١).

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أن الرواح غير مختص بما بعد الزوال لأن السرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير أي وقت كان من ليسل أو نسهار . يقال "راح أول النهار وآخره "(٢).

الثاني: لو سلمنا أن حقيقة الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على ما قبله مجازاً.

قال الخطابي: معنى راح قصد الجمعة وتوجه إليها مبكراً قبل الزوال قال: وإنما تأولناه هكذا لأنه لا يتصور أن يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة (٣).

ثانياً: ما جاء في رواية أخرى بلفظ " مثل المهجر " وهو مأخوذ من الهاجرة والهجير ، وذلك وقت المسير إلى الجمعة ولايجوز أن يسمى عند طلوع الشمس هاجرة ولا هجيراً (٤٠).

وأجبب: بأن المراد به هنا التبكير، لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهـو السير وقت الحر وهو صالح لما قبل الزوال وبعده فلا حجة فيه لمالك(٥).

ثالثاً: احتج بعض المالكية بأن التبكير يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة ثم رجع.

وأجبب: بأنه لا حرج عليه ولا إثم في هذه الحالة لأنه قاصد الوصول السي حقه ، وإنما الإثم على من تأخر في المجيء ثم جاء فتخطى الرقاب(٢).

<sup>(1)</sup> انظر : إكمال المعلم ، (7/97) ؛ المفهم (7/97) ؛ الذخيرة ، (7/97) .

<sup>(7)</sup> المجموع ، (1/1) . انظر : مغني المحتاج ، (7/1) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ، (٤/١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال ، (٢/٨١) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٩٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٧٠) .

رابعاً: عمل أهل المدينة المتواصل بترك التبكير إلى الجمعة والسعي إليها قرب الصلاة وهو نقل معلوم عندهم غير منكر، وما كانوا ليجتمعوا على تسرك الأفضل والعمل بغيره(١).

والراجح من بين هذين القولين هو قول الجمهور القائلين باستحباب التبكير إلى الجمعة من أول النهار لحديث الباب.

### ووجه الدلالة منه من وجمين:

الأول: يؤخذ من قوله " فإذا خرج الإمام طووا الصحف " وخسروج الإمسام متصل بالزوال وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شئ من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شئ لأنه جاء بعد طي الصحف(٢).

الثاني: أن ذكر الساعات في الحديث إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظار الصلة والاشتغال بالذكر وهذا كله لا يحصل بعد الزوال(٢).

هذا وللرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة فقد أعقب المصنف \_ رحمه الله \_ بباب آخر بدون ترجمة أورد فيه حديث أبى هريرة \_ رضي الله عنه \_ بينما هويرة \_ رضي الله عنه \_ بينما هويخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل (أ) فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة ؟ فقال الرجل : ماهو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال : ألم تسمعوا النبي الله \_ قال: (إذا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ) (0).

<sup>(1)</sup> انظر : إكمال المعلم ، (7/7) ؛ المفهم ، (7/7) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع ، (٤/٠٤) ، المعنى ، (٢/١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ، (٤/ ١٥٠١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) تقدم القول بأنه عثمان بن عفان .

اً (٥) صحيح البخاري ، (١٧٢) ، حديثُ (٨٨٢) .

### ووجه الدلالة منه :

يؤخذ من قوله: "لم تحتبسون عن الصلاة " وهو إنكار مسن عمسر علسى الداخل لعدم تبكيره إلى الجمعة وقد كان ذلك أمام الصحابة وكبار التسابعين مسن أهل المدينة ولم ينكر أحد منهم ذلك فتسقط دعوى الإجماع (١).

وأما وجه تعلق هذا الحديث بترجمة فضل الجمعة من حيث إنكار عمر — رضي الله عنه — على الداخل احتباسه عن التبكير ، فلولا عظم الفضيلة لما أنكر عمر عليه ذلك فإذا ثبتت الفضيلة في التبكير إلى الجمعة ثبتت للجمعة بطريق أولى (٢) .

# رابعاً . (باب الدهن للجمعة) (٢٠) :

أفاد من خلاله استحباب الدهن يوم الجمعة ، والمراد به : إزالة شعث الرأس واللحية باستخدام الدهن فيه (٤) وهو من جملة ما يتجمل به يوم الجمعة . وقد استدل البخاري ـ رحمه الله ـ لاستحباب ذلك بثلاثة أحاديث :

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٠/٤) عمدة القارئ , (٦/١٧٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٢) باب (٦) .

<sup>. (</sup>٤) انظر : عمدة القارئ ، ( ١٧٥/٦) ؛ إرشاد السادي ، (٢/ ٥٥٢) .

<sup>(</sup>٥) سلمان الفارسي (٠٠٠-٣٥) أبو عبد الله يعرف بسلمان الخير ، شهد الخندق وهدو الذي أشار بحفره ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على يديه ، وبلغ من زهده أنه لم يكن له بيت . انظر : الاستيعاب ، يأكل من عمل يديه ، وبلغ من زهده أنه لم يكن له بيت . انظر : الاستيعاب ، (١٩٤/٢) ؛ الإصابة ، (٢/٢-٣٠) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٧٢) ، حديث (٨٨٣) .

### وجه الدلالة من الحديث:

في قوله: " ويدهن من دهنه " ثم جعل المغفرة مشروطة بما تقدم من أمور منها استعمال الدهن(١).

تانيها: مارواه بسنده عن طاوس (٢) أنه قال ــ قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي على قال ( اغْتَسِلُوا يَومَ الجُمُعَةِ وَاغْسِلُواْ رُوُوسَكُمْ وإنْ لَمْ تَكُونُ ــواْ جُنبَاً وَأَصِيبُوا مِنْ الطّيب فلا أدري (٣) .

وهذا الحديث وإن لم يكن فيه ذكر الدهن المترجم له إلا أن مطابقته للترجمة تحتمل إحدى وجهين:

الوجه الأول \_ أن العادة جارية على استعمال الدهن بعد غسل الرأس فكان هذا \_ أي غسل الرأس \_ أشعر بوجود الدهن(٤) .

الوجه الثاني ـ مراد البخاري[أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكـر فيه إبراهيم (0) بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري (1) وزيادة الثقة مقبولة (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) طاوس (- ١٠٦) بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولاهم من أبناء الفرس كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين . انظر : وفيات الأعيان ، ( $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٨٤) .

<sup>(</sup>٤) كذا وجهه الزين بن المنير جوابا لقول الداودي ليس في الحديث دلالة على الترجمــة . الفتح ، ( ٢/ ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن ميسرة (٠٠٠-١٣٢) الطائفي ، تابعي جليل ، سكن مكه وكهان مولى لبعض أهلها سمع أنساً وجماعة من كبار التابعين ، اتفقوا على أنه ثقة مأمون ، روى له الجماعة . انظر : تهذيب الأسماء ، (١/٥/١) ؛ تقريب التهذيب لابن حجر، (٩٤) .

<sup>(</sup>٦) الزهري، ( ــ ١٢٥هـ) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أبو بكر محدث حافظ فقيه ، مؤرخ من أهل المدينة ،نزل بالشام واستقر بها ، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الآفاق عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . انظر : طبقات الحفاظ ؛ ( ٩٤- ٠٠) ؛ وفيات الأعيان ، (٤/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، ( ٢/٢٧٤) إرشاد السادي ، ( ٣/٥٥) وانظر : عمدة القارئ ، (٢/٩٧٦).

ثم أورد بعد ذلك الرواية المصرحة بذكر الطيب ـ وهي ثالث أحاديث الباب ـ وفيها: " أنه ذكر قول النبي في في الغسل يوم الجمعة: فقلت: \_ أي طاوس ـ لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال: لا أعلمه "(١).

ومن مجموع الأحاديث يتضح لنا أن الإمام البخاري قصد من إيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الفارسي \_ كما ذكر الحافظ \_ إلى أن ماعدا الغسل من الطيب والدهن والسواك ليس في التأكيد كالغسل ، وإن كان الترغيب ورد في الجميع ، لكن الحكم يختلف إما وجوبا عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض (٢).

## ذامساً : ( باب يابس أحسن مايجد ) (٢٠)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٧٣) بابرم (٥) .

<sup>(</sup>٤) سيراء : بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد ، اي : حرير . الفتح،  $( 7 / ^{\circ} )^{\circ}$ . وانظر : القاموس المحيط للفيروز ابادي ،  $( 7 / ^{\circ} )$  ، باب الراء فصل السين .

<sup>(</sup>٥) أي : من لا نصيب له فيها ، وقد روي عن النبي في الحرير أنه قال : " مَن لبِسَـهُ فِي الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ". أعلام الحديث للخطابي ، (٧٦/١) .

<sup>(</sup>٦) هو عطارد بن حاجب بن زرارة من بني تميم ، وقد على النبي - الله - سنة تسع وقيل سنة عشر ، وهو صاحب الديباج الذي أهداه للنبي - الله - الله - الله الصحابة فقال رسول الله - الله - الله - الله المناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا "قال الذهبي: له وفادة مع الأقرع والزبرقان . وكان عطارد يقيم بالسوق الحلل أي يعرضها للبيع ، فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة . انظر : عمدة القاري ، الأعلام ، (٥/٠٠) ؛ الأعلام ، (٥/٠٠) .

إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، فَكَسَاهَا عُمَرُ بنَ الخَطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ أَخاً لَــهُ بمكة مُشْركاً(١) .

### وجه الدلالة من الحديث:

يؤخذ من جهة تقريره المعمر على أصل التجمل للجمعة لكونه مستحباً ، والتجمل إنما يكون بأحسن الثياب ، وإنكاره الله على عمر لم يكن لأجل التجمل بل لكون تلك الحلة من الحرير المحرم على الرجال. (١)

وقد ورد الترغيب في التزين ليوم الجمعة بلبس أحسن الثياب صريحاً فـــي بعض الأحاديث من ذلك :

وروي عن أبي سعيد مرفوعاً: " إِنَّ مِنَ الحَقِّ عَلَى المُسلِم إِذَا كَـانَ يَـوْمُ الجُمُعَةِ السَّوَاكُ وَأَنْ يُطْيَب بِطِيْب إِنْ كَانَ "(1) . الجُمُعَةِ السَّوَاكُ وَأَنْ يُطَيِّب بِطِيْب إِنْ كَانَ "(1) .

وأفضل ألوان الثياب البياض لحديث : " البَسُوا مِنْ تِيَابِكُمْ البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ تِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ "(٥) . والإمام في هذا آكد من غيره لأنه المنظور إليه

(١) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٨٦) .

(٢) إرشاد الساري ، (٣/٥٥) وانظر : الفتح ، (٢/٥٧١) ؛ عمدة القارئ ، (١٧٨/٦) قال العيني : وبهذا يرد على الداودي قوله ليس في الحديث دلالة على الترجمة لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة صريحة وقد جرت عادة الإمام البخاري في تراجمه بمثل ذلك. عمدة القارئ ، (١٧٨/٦) .

(٣) رواه ابن ماجه واللفظ له في: باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة مسن كتساب إقامسة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١٠٩٦) . سنن ابن ماجه (١٠٤٩/١) ، وأبو داود بنحوه في : باب اللبس للجمعة من كتساب الصسلاة ، حديث (١٠٧٨) . سنن أبسي داود (١٠٧٨) . وصححه الألباني . انظر : صحيح ابن ماجه ، (٢٠٥/١) .

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ، (١٩/١) برقم (١٠٤٥) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبرى في باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام (١٩٢/٣) .

(٥) أخرجه الترمذي (واللفظ له) . في باب ماجاء فيما يستحب من الأكفان ، مسن أبواب الجنائز ، حديث (٩٩٩) ، وقال عنه : حديث حسن صحيح . انظر : سنن السترمذي ، (٢-٢٣٢) . كما أخرجه أبو داود في البياض ، من كتاب اللباس ، حديث ، (٢٠٠١) . انظر : سنن أبي داود ، (٣٣٢/٤) . والنسائي في : باب أي الكفن خير ، مسن كتساب الجنائز ، حديث (١٨٩٥) . انظر : سنن النسائي ، (١٤٧٣) وابن ماجه فسي : باب ماجاء فيما يستحب من الكفن ، من كتاب الجنائز ، حديث (١٤٧٢) . انظر : سنن ابين ماجه ، ماجه ، (١٤٧٢) . انظر : سنن ابين ماجه ، ماجه ، (٢/١٤١) .

من بين الناس(١).

## سادساً : ( بـاب السواك للجمعة )``` :

السواك سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم(٣) ولم يقل أحد بوجوبه إلا إسحاق وداود(١) واحتجوا بورود الأمر به والأمر يقتضي الوجوب(٥).

ولما كان السواك مستحباً عند كل صلاة فإنه لصلاة الجمعة أولى (٢) ولذلك عقد المصنف هذا الباب بقوله: " باب السواك للجمعة " ثم أورد في سياقه حديثاً معلقاً (٧) وثلاثة أحاديث موصولة:

أما المعلق: فهو قول أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ عـن النبي الله : " يَسنتَنَ " (^). وفيه الأمر بدلك أسنانه باستعمال السواك .

وأما الموصولة: فأولها حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عنه أن أشُقَ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بالسوّاك عِنْدَ كُل صَلاَة "(١).

<sup>(</sup>١) المغني ، (٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٣) باب (٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ، (١/١١) ؛ المغني ، (١٣٣١-١٣٤) .

<sup>(</sup>٤) داود الظاهري ، (٢٠٢-٢٧) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهائي إمام أهل الظاهر ، فقيه مجتهد ، محدث ، نفى القياس في الأحكام الشرعية وتمسك بظواهر النصوص ، كان زاهداً متقللاً ، من المحبين للشافعي ، من تصانيفه كتابان في فضائل الشافعي . انظر : تهذيب الأسماء ، (١٨٢/١) ؛ وفيات الأعيان ، (٢/٥٥٢) ، معجم المؤلفين ، (٢/٥٥٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح، (٢٧٧٢)؛ عمدة القارئ، (٣/٥/٣) وقد حكاه الشيخ أبو حامد والماوردي عن إسحاق وقيل: إنه لم يصح عنه هذا.

<sup>(7)</sup> وذهب ابن حزم إلى أنه سنة مؤكدة لكل صلاة وفرض لازم لصلاة الجمعة . انظر : المحلى ، (7/007-7/07) .

<sup>(</sup>٧) الحديث المعلق هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجررم، وأطلقه البعض – أيضاً – على ما حذف إسناده كاملاً. انظر : تدريب الراوي، (١/ ٢١٩) ؛ شرح نخبة الفكر لابن حجر، (٢١) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، وهو طرف من حديث أبي سعيد المذكور في (باب الطيب المعمعة) وفي الحديث ذكر الجمعة وبه يقع التطابق بين هذا المعلق والترجمة . عمدة القارئ ، (١٨٠/٦) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٨٧) .

ووجه مطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله: "كل صلاة "بل هي أولى لما اختصت به من طلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب خصوصاً تطييب الفم لأنه محل الذكر والمناجاة ، وإزالة مسايضر الملائكة وبني آدم (١).

وفي إيراد المصنف لحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ بعد حديث أبي سعيد إشارة إلى أن الأمر في الحديث الأول ليس للوجوب إنما هو لتأكيد الندب .

### ووجه الدلالة من الحديث الثاني :

أنه نص في أن السواك ليس بواجب لأن قوله: " لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِ عِنَى أُمَّتِ عِنَى أُمَّتِ عِنَى المُسْقة تلحق به لأَمَر تُهُمْ " المراد منه: أي لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، لأن المشقة تلحق به وهو دليل على عدم الوجوب لأنه لو كان واجباً لأمرهم به، شق عليهم أو لحم يشق. (٢)

الثاني: مارواه بسنده عن أنس<sup>(٣)</sup> \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه : " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكُ "(1).

### وجه الدلالة منه:

أن الإكثار في السواك والحث عليه يتناول فعله عند كل صلاة والجمعة أولآها ، لأنه يوم ازدحام فشرع فيه تنظيف الفم تطييباً للنكهة (٥).

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري ، (٢/٧٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم، (٩/١)؛ فتح الباري، (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك ، (٠٠٠-٩٣) بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري ، خادم رسول الله أم أمه أم سليم بنت ملحان ، قدم من صلبه من ولده وولد ولده نحو من مائة قبل موته وذلك أن رسول الله على دعا له فقال : " اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَلَالِكُ لَلهُ ". انظر : الاستيعاب ، (١/١١-٢٠٠) ؛ الإصابة (١/١١-٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٨٨) .

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ، (٢/٢٥) وانظر : عمدة القارئ ، (١٨٢/١) . وقال ابن رشيد مناسبته للحديث الذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. الفتح ، (٢/٢٤). واستبعده العيني انظر : عمدة القارئ ، (١٨٢/٦).

الثالث: مارواه بسنده عن حذيفة (١) \_ رضي الله عنه \_ قال: "كَان النَّبِيُّ إِذَا قَامَ مِنَ الليْل يَشُوْصُ (٢) فَاهُ "(٣).

### وجه الدلالة من الحديث:

من حيث أن قيامه في الليل يحتمل أن يكون للصلاة وهو الظاهر مــن حاله وكان يشوص فاه إذا استيقظ لأجل التنظيف قبل الصلاة وقد علم زيادة اهتمامه المتنظف يوم الجمعة وكان له مزيد فضيلة وكان السواك مســتحبأ لكل صلاة فكانت الجمعة أولى بذلك لاسيما وأنه يــوم اجتماع وحضـور مـن الملائكة ، فدلالته على مطابقته للترجمة من هذه الحيثية وإن لم يكن صريحاً .

ويتضح من خلال الأحاديث السابقة أن استحباب السواك يتاكد في ثلاثة مواضع:

الأول: عند الصلاة لحديث أبي هريرة. (٥)

الثاني: عند القيام من النوم لحديث حذيفة. (١)

الثالث: عند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره لأنه شرع لإزالة رائحة الفـم وتطبيبه(٧).

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليمان (۲۰۰۰ ٣٦) أبو عبد الله من بني معد بن عدنان العبسي ، أسلم مصع والده ، وهاجرا جميعاً إلى رسول الله في وشهدا جميعاً أحداً ، كان صاحب سر الرسول في في المنافقين يعلمهم وحده ، وكان كثير السؤال عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها . انظر : تهذيب الأسماء ، (٣/١ - ١٥٥٠) .

<sup>(</sup>٢) أي يدلك أسناته وينقيها . وقيل هو أن يستاك من أسهل وعلو . وأصل الشوص الغسل . النهاية ، (٢/٢٥٤) . مادة شوص .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٣) حديث (٨٨٩) .

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ، (١٨٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني، (١/١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى، (١/١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى، (١/١٣٤ - ١٣٥).

# سابعاً : ( باب من تسوك بسواك غيره )(١) :

الذي يظهر من هذا الباب أن مراد البخاري منه التأكيد على أمر السواك يوم الجمعة فلا ينبغي أن يترك بحال حتى لو احتيج معه أن يستاك المرع بسواك غيره فإن ذلك جائز (٢). ثم أورد مستدلاً لجواز ذلك حديث عائشة رضي الله عنها \_ أنها قالت : " دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بنُ أبي بَكْرٍ ومَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسُولُ الله عَنْ فَقُلْتُ له : أَعْطِنِي هِذَا السِّواكَ يساعَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فأعْطَنيه ، فقصمتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ ، فأعْطَيْتُهُ رسولَ الله عَنْ فاسنتنَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِد الله عَنْ صَدْري "(٤).

وجه الدلالة من الحديث ظاهرة ، فإنه على قد استاك بسواك عبد الرحمن فدل ذلك على جواز التسوك بسواك الغير.

قال الخطابي: استعمال سواك الغير غير مكروه على ما يذهب إليه بعصض من يتقزر إلا أن السنة فيه أن يغسله. (٦)

وقيل: ينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة \_ رضي الله عنها \_ ولا يقال لم يتقدم منه استعمال لأن في نفس الخبر (يَسنتَنُ به) (٧). وفي هذا الباب إشارة من المصنف إلى طهارة ريق ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، (۱۷۳)بلب(۹) ٠

<sup>(</sup>٢) وانظر: لامع الدراري للكنكوهي ، (١٧/٤) قلت: وبه يرد على الكشميري قوله: "لو بوب به في أبواب الوضوء لكان أحسن فإن هذا الباب ليس له كثير تعلق مسع أبواب الجمعة ". فيض البارى ، (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق (٠٠٠-٥٣) أبو عبد الله القرشي التيمي الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابي ، سكن المدينة وتوفي بمكة. شهد بدراً وأحداً مع الكفار تم أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه ، كان شجاعاً حسن الرمي ، روى عن رسول الله على ثمانية أحاديث . انظر : تهذيب الأسماء ، (١/٤٢-٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٣) ، حديث (٨٩٠) .

<sup>(</sup>٥) عمدة القارئ ، (١٨٣/٢) .

<sup>(7)</sup> معالم السنن ، (7/7) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، (٢/٩٧٤) .

آدم(١) وهو محل إجماع بين أهل العلم(١).

### ووجه الدلاّلة على طمارة الريق من هذا الحديث:

أن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ قد مضغت السواك \_ وخالط ريقها \_ ثم أعطته للرسول على وقد استاك به مع أنه دخل في في غيره .

هذا وفي حديث الباب دليل على أن الاستياك سنة في جميع الأوقات ، عند الرادة الصلاة وغيرها ، فإن استياك النبي على كان في مرض موته عند خروج نفسه ولم يكن قاصداً حينئذ لصلاة ولا تلاوة (٣).

# ثامناً: ( باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة )('' :

أفاد من خلاله ما يستحب أن يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة وهو المرد ألم المرد ألم السجدة و هو المرد ألم السجدة و هو المرد ألم المرد المر

واعترض بأنه ليس في الحديث مايقضي فعل ذلك دائماً اقتضاءً قوياً (٢) ، وأكثر أهل العلم على أن (كان) لا تقتضي المداومة (٨).

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (١٨٣/٦)-

<sup>(</sup>٢) انظر: المغتي، (٣/٣/١)؛ الشرح الكبير، (١/٠٤٠)؛ شرح الزركشي، (٢/٠٤٠). (٣/٤/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ، (٥/٣٨٠-٣٨١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٤) باب(١٠٠) ٠

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٤) ، حديث (٨٩١) .

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ، (٢/ ٥٦٠) ؛ وانظر : الفتح ، (٢/ ٨٠٠) .

<sup>(</sup>V) إحكام الأحكام ، (Y/Y) ؛ إرشَّناد السياري ، (Y/Y) .

<sup>(</sup>٨)عمدة القارئ ، (٦/٥/٦) ؛ إرشاد الساري ، (١/٢٥) ؛ عون الباري لأبي الطيب الطيب القنوجي ، (٢٦/٢) .

واستداوا \_ لاعتراضهم هذا \_ بما رواه مسلم (۱) من حدیث النعمان (۱) بـ ن بشیر \_ رضي الله عنهما \_ قال : " كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنهما \_ قال : " كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنهما يَقُورَأُ فِي العِيدَيِّنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَرَبِّكَ اللَّاعَلَى ﴾ [ الأعلى : ١ ] ، و ﴿ هَلُ أَتَلكَ حَديثُ الْغَلْشِيةِ ﴾ [ الغاشية : ١ ] (١) .

وروى الطحاوي (') من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أنَّ النبي الله عنه \_ أنَّ النبي عند كانَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ بِسُورَةِ الجمعة و ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [ المنافقون : ١ ] (°).

### ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة :

أنها وردت بلفظ ( كان ) ولكنها لم تدل على المداومة ، بل كان على يقرأ

<sup>(</sup>۱) مسلم بن الحجاج القشيري (٠٠٠-٢٦١) أبو الحسين ، من بني قشيرة قبيلة من العرب معروفة ، النيسابوري ، صاحب الصحيح ، أجمعوا على جلالته وعلو مرتبته في علوم الحديث ، من أهل الحفظ والإتقان الرحالين في طلب الحديث إلى البلدان ، صنف في علم الحديث كتباً كثيرة منها " الصحيح " و " العلل " و " أوهام المحدثين " وغيرها . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، (٨٩/٢) ؛ البداية والنهاية ، (٣٣/١) .

<sup>(</sup>٢) النعمان بن بشير (٠٠٠-٦٥) بن سعد الأنصاري من بني كعب بن الحارث بن الخزرج، ولد قبل وفاة النبي على بثمان سنين ، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة ، يكني بأبي عبد الله ، كان كريماً جواداً شاعراً ، كان أميراً على الكوفة لمعاوية تم على على مص . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، (٢٩/٢) ؛ تهذيب التهذيب ، (٢٦/١٠) .

<sup>،</sup> صحيح مسلم ، عن باب ما يُقرأ في صلاة الجمعة من كتاب الجمعة ، حديث  $(7 \cdot 7)$  . صحيح مسلم ،  $(7 \cdot 7)$  .

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (٢٢٩-٢٣١) أحمد بن سلامة الأزدي الحجري ، أبو جعفر الفقيه ، الإمام ، الحافظ ، كان ثقة فقيها ، صحب المزني ، وتفقه به ، ثم صار حنفي المذهب ، من تصانيفه " معاني الآثار " ، وبيان مشكل الآثار ، والمختصر في الفقه وغيرها : انظر سير الأعلام ، (٢٧/١) ؛ الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي ، (٢/١١) . الفوائد البهية لمحمد اللكنوي ، (٣٤/٣١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، (١٤/١) ، وهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث ابن عباس في باب : ما يقرأ في يوم الجمعة ، من كتاب الجمعة حديث ، " (٢٠٢٨) . صحيح مسلم ، (٢/٦٠٤) .

بهذه مرة وبهذه مرة فحكى عنه كل فريق ما حضره فلا توقيت إذاً للقراءة فـــي ذلك(١).

وأجيب: أنه ورد في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته على ذلك (١) والزيادة نص في ذلك فدل على السنية (٣).

وما ذهب إليه المصنف \_ رحمه الله \_ من استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة هو قول جمهور أهل العلم(1).

وذهبت الحنفية إلى كراهة تعيين شيئاً من القرآن لصلة معينة ، إلا أن بعضهم قد قيد الكراهة بمن اعتقد وجوب قراءة هاتين السورتين مثلاً فير فجر يوم الجمعة أو أن قراءة غيرهما مكروهاً(٥).

كما نقل عن الإمام مالك كراهية قراءة السجدة في الصلاة خوف التخليط على المصلين وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر وعلى هذا لا يكون

<sup>(</sup>۱) عمدة القارئ ، (۲/٥٨١) . وانظر : شرح معاني الآثار ، (۱/١٤) وقال القرطبي عمدة القارئ ، (۱/١٤) وقال القرطبي عن المحمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها ويبين تأكيدها وأحكامها ، وأما قراءة (المنافقون) فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين ... ولعل هذا والله أعلم كان في أول الأمر فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل الثوبيخ للمنافقين عدل عنها إلى قراءة ﴿ سَرِّحِ آسَمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ مَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْمِيةِ ﴾ لما تضمنتا من الوعظ والتحذير ، وليخفف أيضا على الناس كما قال (إذ أممت الناس فأقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الغاشية) . المفهم ، ( ٢/١٥-٥١٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بلفظ: " يديم ذلك " . انظر: المعجم الصغير، (١/٢) وهَال الهيئمي في مجمع الزوائد (٦٨/٢): رواه الطبراني في الصغير ورجاله موتوقون .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ، (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح ابن بطال ، (٢/٧٤) ؛ شرح النصووي ، (٢/٧٠٤) ؛ فتح الباري ، (٤) انظر : (8/7) ؛ الإنصاف ، (899- ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تبيين الحقائق للزيلعيي ، (١٣١/١) ؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي ، (١٣١/١) .

مخالفا لمقتضى حديث الباب(١)

هذا والقائلون بالإستحباب قد اختلفوا في حكم المداومة على ذلك في كل جمعة إلى قولين:

الأول \_ أنه يستحب المداومة على قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة وهو قول أكثر الفقهاء . وبه قال الشافعي ورجحه بعض الحنابلة . قال ابن رجب : وهو الأظهر (٢) وهو ظاهر اختيار البخاري حيث عبر في الترجمة بالتي تفيد العموم ، فمشروعية قراءة هاتين السورتين يعم فجر كل جمعة عنده \_ والله أعلم \_ .

الثاني \_ أنه تكره المداومة على ذلك وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وعلل البعض الكراهة بخشية اعتقاد الجهال أنها واجبة أو أن صلاة الفجر من يوم الجمعة مفضلة بسجدة (٢).

قال ابن دقيق العيد: (أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تسترك أحياناً لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات).

### الترجيم:

الذي تطمئن إليه النفس هو ترجيح ما أفاده البخاري من خلال حديث الباب وهو القول باستحباب قراءة ﴿ الْمَمْ ﴾ السحدة و﴿ هَلُ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ فجر يوم الجمعة ، والمداومة على ذلك لفعله ﷺ \_ وفعل السلف الصالح من يعده .

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام ، (١/٩/٢) . وانظر : المدونة ، (١/١١) ؛ حاشية الدسوقي ، (١/٠/١) ؛ الشرح الكبير ، (١/٠/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : شرح النووي ، (7/7) ؛ فتح الباري ، (8/4) .

<sup>(7)</sup> انظر : فتح الباري ، (8/4) ؛ الإنصاف ، (7/4) ؛ الفروع ، (7/4) .

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام ، (١٢٠/٢).

قال الشعبي(١): ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـــ : ﴿ تَنزِيلُ ﴾ و﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾ (٢) .

ومداومة ابن عباس على فعل ذلك \_ وهو ترجمان القرآن والعالم بالسنة \_ دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة .

أما القول باعتقاد فرضية ذلك فهو بعيد جدا \_ كما ذكر ابن رجب \_ فلا تترك السنة الصحيحة لأجله(٢).

وقد قيل: إن الحكمة من قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة لأنها تضمنتا ما كان ويكون في يوم الجمعة ، فإنهما اشتملتا على خلىق آدم وعلى ذكر المعاد . وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون , والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت () .

أما مناسبة ترجمة الباب لما قبلها مسن جهة أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة الاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين (٥).

<sup>(</sup>۱) الشعبي (۱۰۰-۱۰۹) عامر بن شراحيل الحميري ، أبو عمرو الكوفي ، أرسل عن عمر وابن مسعود \_ رضي الله عنهما \_ قال في التقريب : ثقة فاضل . وقال مكحول : ما رأيت أفقه منه . انظر : تهذيب التهذيب ، (۲۰/۰) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، (٤٧٠/١) ، أثر ، ( ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري ، (٥/ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم ، (١/٣٧٥) إلا أن قوله إن السجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة ليس على إطلاقه ، بل إن كثيراً من السلف كان يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة وقد خرج ابن أبي شيبة جملة من الآثار الدّالة على ذلك . انظر : فتح الباري ، (٥/٥/٣) ؛ المصنف ، (١/٧٠٤-٤٧١) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٢٨٤) .

## القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب:

أن للعموم صيغاً موضوعة للدلالة عليه (١) منها المفرد المحلى بأل والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، وكل وجميع، ومن صنيع البخاري في هذا الباب وغيره من الأبواب – يتضح لنا أنه يأخذ بهذه القاعدة.

<sup>(</sup>۱) وهذا هو مذهب الأثمة الأربعة ، والظاهرية وعامة المتكلمين ، وفي المسائلة أقوال أخرى . انظر تفصيل الأقوال في : تيسير التحرير ، (۱/۱۹) ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، (۲/۲) ؛ الإحكام ، (۲/۰۰۲-۲۱۸) ؛ شرح الكوكب المنير، "(۱۰۸/۳ وما بعدها) ؛ المسودة لآل تيمية (۸۹) .

# البحث الثالث فيمن تجب عليه الجمعة

من تجب عليه الجمعة قد تجب عليه بنفسه وقد تجب عليه بغيره ، وهناك عدة شروط يجب توافرها فيمن تجب عليه بنفسه عند أكثر أهل العلم(١) وهي :

أولاً: الإسلام

تانياً: البلوغ

ثالثاً: الذكورية

رابعاً: العقل

خامساً: أن يكونوا أربعين

سادساً: الاستيطان بقرية

أما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشترطها لوجوب الجمعة(٢) وأما البلوغ والاستيطان فهما شرطان عند أكثر أهل العلم(٢) ، واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة كما سيأتي بيانه(٤).

ولما كان الاستيطان شرط في وجوب الجمعة سواء أكان ذلك في قرية أم في مصر جامع عند الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ فقد ترجم بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر هذه الشروط في المغني ، (٢٠٢-٢٠٣) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  المغني ،  $(\Upsilon/\Upsilon)$  .

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الفقهاء ، (١/١٦) ؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده ، (١/ ٢٥٠) ؛ المعونة ، (١/ ٩٩ - ٢٠٠ - ٣٠٠) ؛ الشرح الكبير للدردير ، (١/ ٩٧٩ - ٣٨٠) ؛ حاشية الدسوقي ، (١/ ٣٧٩) ، روضة الطالبين ، (٢/٤) ؛ مغني المحتاج ، (١/ ٣٧٦) ؛ المغني ، (٣/ ٢٠ - ٢٠١) ؛ شرح منتهى الإردات ، (١/ ٢٩١ - ١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٥٧) .

- أولاً - (باب الجمعة في القرى والمدن)(١) [ وقد أشار بذلك إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى وهو مروي عن الحنفية -(١).

وقد استدل المصنف لوجوب إقامتها في القرى بحديثين:

أولهها: عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال : " إنّ أوَّل جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ(") بِجُو اتَّكِنْ الله عَنْ البَحْرَيْن "(°) .

وجه الدلالة من الحديث: من جهة أن عبد القيس أقاموا الجمعة بجوائي مع كونها قرية (١) ، والظاهر أنهم لم يجمعوا إلا بأمره هذا فدل ذلك عليى وجوب إقامتها في القرى (٧).

الثاني: عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله الله قال :" كُلُكُمْ رَاع" وزاد الليث (١٠) : قال يونس (١) : كتب رزيق (١٠) بن حكيم إلى ابن شهاب

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٤) باب (١١١) .

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/7) ؛ وانظر : المبسوط للسرخسي ، (7/7) ؛ الهداية للمرغيناتي ، (7/0) ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ، (1/0) ؛ مجمع الانهر ، (1/0) .

<sup>(</sup>٣) وهو اسم علم لقبيلة كاتوا ينزلون البحرين . انظر : إرشاد الساري ، (٢ / ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) جواثى : حصن لعبد القيس بالبحرين . معجم البلدان ، (١٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٤) حديث ، (٨٩٢) .

<sup>(</sup>٦) ففي رواية وكيع : قرية من قرى البحرين وفي أخرى عنه " من قرى عبد القيس" ذكره الحافظ ثم قال : وبه يتم مراد الترجمة . الفتح ، (٤٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الفتح، (٢/٣٨٤).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الليث بن سعد ( $\Lambda$  -  $\Lambda$ 0) بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحسارت كسان ثقسة كثير الحديث ، يحسن القران والنحو ويحفظ الحديث والشعر من سادات أهل زمانسه ورعساً وفضلاً . انظر : سير أعلام النبلاء ، ( $\Lambda$ 1 /  $\Lambda$ 1) ؛ تهذيب التهذيب ، ( $\Lambda$ 1 /  $\Lambda$ 1 ).

<sup>(</sup>٩) يونس بن يزيد (٠٠٠-١٩٥) بن أبي النجاد الأيلي ، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ، ثقة ، كان صاحب الزهري وأوثق أصحابه روى عن القاسم وسالم وجماعة . انظر : تهذيب التهذيب ، (٢٣/١) ؛ شذرات الذهب ، (٢٣٣/١) .

<sup>(</sup>١٠) رزيق بن حكيم أبو حكيم الأيلي واليها ، روى عن عمرة بن عبد الرحمن وسعيد بسن المسيب وغيرهم ، وثقة النسائي ، وابن حبان والعجلي وبن سعد ، وقال ابن ماكولا: كان عبداً صالحاً . انظر : تهذيب التهذيب ، (٣٦/٣) .

\_ وأنا معه يومئذ بوادي القرى (') \_ هل ترى أن أجمع ؟ ورزيق عامل على أرض يعملها ، وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيله (') . فكتب ابن شهاب \_ وأنا أسمع \_ يأمره أن جمع يخبره أن سالماً (") حدثه أن عبد الله ابن عمر يقول : " كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْ وُولٌ عَنْ رَعِيّتِه ... الحديث "(') .

### وجه الدلالة من الحديث:

أن رزيق لما كان عاملاً على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة وإن كانت في قرية (٥).

<sup>(</sup>١) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . مراصد الإطلاع ، (١) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . مراصد الإطلاع ،

<sup>(</sup>٢) أيله: بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة وفتح اللام. بلدة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر-متوسطة بين مدينة رسول الله على ودمشق ومصر. وقيل: هـي آخـر الحجاز وأول الشام. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، (١٩/٣).

<sup>(</sup>٣) سالم بن عبد الله (٠٠٠-١٠٦هـ) بن عمر بن الخطاب ، أبو عمر المدنـــي ، أحـد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان ثقة كثير الحديث ، روى عــن أبيــه وأبــي هريــرة ، وغيرهم ، كان أبوه عبد الله أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولــد عبــد الله بــه . انظر : تهذيب التهذيب ، (٣٧٨/٣-٣٧٩) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٤) ، حديث (٨٩٣) .

<sup>(</sup>٥) هكذا قرره الكرماني . الكواكب الدراري ، (١٦/٦) . واعترض العيني بقوله : إنها تتجه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة لأن القرية إذا كان فيها نائب من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمصار \_ وذكر أيضاً \_ أن الإمام البخاري ذكر الباب بترجمتين بقوله في القرى والمدن ، ثم ذكر حديثين الأول منهما مطابق للترجمة الأولى والثاني مطابق للترجمة الثانية . انظر : عمدة القارئ ، (١٨٩/١) . قلت : إنما الترجمة أساساً لبيان حكم الجمعة في القرى والأحاديث التي في سياقها لدلالة على وجوب الجمعة فيها ، أما المدن فلا غبار في وجوب إقامة الجمعة بها ، والحديث الثاني واضح في أن رزيق كان يسأل عن حكم إقامة الجمعة في تلك الأرض التي كان يعمل بها جماعة من السودان وهي قرية من قرى أيلة \_ والله أعلم \_.

وقد استنبط المؤلف \_ رحمه الله \_ من خلال الحديث أن على الأمير أن يجمع مع رعيته ولو كانوا معدودين في قرية فالجمعة حق لله تعالى على الإمام والأمة ، ورزيق كان في قرية ومعه جماعة قليلة من السودان من ساكني تلك القرية ، وقد كتب له الزهري أنه يلزم عليه إقامة الجمعة (١).

مطلب : أقوال العلماء في الموضع الذي تقام فيه الجمعة :

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب إقامة الجمعة في القرى كما في الأمصار (٢).

<sup>(</sup>۱) رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي ،  $( \wedge \wedge )$  .

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، (٢/٣٣/١)؛ عقد الجواهر، (٢/١١/٢)؛ المعونة، (٢/١٠٣)؛ فتح العزيز، (٤/٨،٦)؛ روضة الطالبين، (٤/١)؛ مغني المحتاج، (٢/٨/١)؛ المغني، (٢/٨/٢)؛ كشاف القناع، (٢٨/٢).

واستدلوا \_ إضافة على حديث أبن عباس السابق الذي استدل به البخارى \_ بما يلى:

أ - ما روى كعب<sup>(۱)</sup> بن مالك أنه قال:" أسعد<sup>(۲)</sup> بن زراره أول من جمع بنا في هزم<sup>(۳)</sup> النبيت من حرة بني بياضه<sup>(٤)</sup> من نقيع<sup>(٥)</sup> يقال له الخضمات<sup>(٢)</sup>.

قال الخطابي : حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة  $(^{\vee})$ .

ب - ما روي عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أنه كتب إلى عمر \_ رضي الله عنه \_ بالبحرين : فكتب إليه عمر : "جمعوا حيث ما كنتم "(^).

وجه الدلالة يؤخذ من قوله: "جمعوا حيث ماكنتم" فيستوي في ذلك القرى و المدن (١٠).

<sup>(</sup>١) كعب بن ماك (٥٠٠-٥٣) بن عمرو الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله ، شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا بدراً وتبوك ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وانزل فيهم قراناً ، روى عن الرسول على تمانين حديثاً . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) أسعد بن زرارة بن عدس من بني النجار ، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي ، قديم الإسلام ، شهد العقبتين وكان نقيباً عن قبيلته ، وهو أول من جمع بالمسلمين في المدينة قبل مقدم النبي الله ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة . انظر : الإصابة ، (٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) هزم النبيت: المكان المطمئن من الأرض، والنبيت أبو حي من اليمن اسمه مالك بن عمرو. معالم السنن، (١/٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) حرة: هي الأرض ذات الحجارة السوداء، وبنو بياضة بطن من الأنصار . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) نقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء انبت الكلا ومنه حديث ابن عمر أنه حمى النقيع لخيل المسلمين . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في: باب الجمعة في القرى ، من كتاب الصلة ، حديث (١٠٦٩) . سنن أبي داود (١/٥١٦) . وإسناده حسن . التلخيص الحبير لابن حجر ، (١٧/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر : معالم السنن ، (١/٥٤٦) .

<sup>(</sup>A) أخرجه بن أبي شيبة ، باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها ، أتسر (٨٦٨) ؛ المصنف ، (٤٤٠/١) .

<sup>(</sup>٩) انظر: الفتح، (٤٨٢/٢).

جـ - ولأنها إقامة صلاة فوجب أن لا يكون من شرطها المصر كسائر الصلوات<sup>(۱)</sup>.

د - ولأن القرية معقل يستوطنه عدد تنعقد بهم فجاز أن يقيموا الجمعة بها قياساً على أهل الأمصار(٢).

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ إلى أن الجمعة لا تقام الا في الأمصار (٣) واستدل لذلك ب :

أ - حديث علي \_ رضي الله عنه \_ : "لاجمعة ولاتشريق(') إلا ف\_\_ مصر جامع"(°).

ب - أن الصحابة حين فتحوا البلدان ما اشتغلوا بنصب المنابر والجوامع إلا في الأمصار والمدن وذلك اتفاقاً منهم على أن المصر من شرائط الجمعة (٢).

### مناقشة الأدلة :

أولاً: مناقشة أدلة الجمهور:

قد نوقشت أدلة القائلين بجواز إقامة الجمعة بالقرى بما يلي:

<sup>(</sup>۱) المعونة ، (7/1) ؛ الحاوي ، (7/1) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ، (٤٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط ، (٢/٢) ؛ الهداية ، (٢/٠٥) ؛ البحر الرائق ، (١/١٥١) ؛ مجمع الأنهر ، (١/٥١) .

<sup>(</sup>٤) المراد به صلاة العيد . والتشريق مأخوذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها . ويقال الموضع الذي تقام فيه الصلاة المشرق . انظر : النهاية ، (٢/٢) مادة (شرق) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من قال : لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ، أثر ، (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من قال : لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع ، أثر ،

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط، (٢٣/٢)؛ بدائع الصنائع، (١/٩٥١)؛ العناية على الهداية لأكمــل الدين البابرتي، (٢/٢٥-٥٣).

 $<sup>(\</sup>ddot{V})$  انظر : تبيين الحقائق ، (1/V/1) ؛ شرح فتح القدير ، (1/Y) .

وعلى فرض التسليم فتلك الحرة من أفنية المصر فلها حكمها(١).

ب - قول عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ جمعوا حيث ما كنتم المواد به حيث ماكنتم من الأمصار بدليل أنها لاتجوز في البراري(١).

جـ - أما حديث الباب فقد اعترض عليه بأن (جواثي) مصر في البحرين وليست قرية يدل عليه قول امرئ القيس<sup>(٢)</sup>:

ورحنا كأنا من جواثي عشية نعالي النعاج بين عدل ومحقب .

يعني كأنهم من تجار جواثي لكثرة ما معهم من الصيد ، وأراد كثرة أمتعه جواثي وهذا إنما يدل على كثرة التجار ، وكثرة التجار تدل قطعاً على أن جواتي مدينة (٤).

أما تسمية الصدر الأول لها بالقرية فلا ينافي المصرية لأن القرية قد تطلق ويراد بها المصر في عرفهم ، وهو لغة القرآن ، قال تعالى : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَا الْمُ الْمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [ الزخرف : ٣١] . والمراد بالقريتين مكة والطائف ولاشك في كون مكة مصر (٥) قالوا : ولئن سامنا أنها قرية فليس في الحديث ما يدل على أن رسول الله هي قد اطلع على ذلك و أقرهم (١٥).

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير ، (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (١٨٨/٦) ، البناية للعيني ، (٣/٠٥) .

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس بن عانس بن المنذر الكندي ، شاعر مخضرم من أهل حضرموت ، أسلم عند ظهور الإسلام ، وله صحبة ، ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على إسلامه ، شهد فتح النجير باليمن ، انتقل في أو اخر عمره إلى الكوفة وتوفي بها . انظر : الاستيعاب ، (١٤/١) ؛ سير الأعلام ، (١٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ، (١٨٧/٦) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح فتح القدير، (١/٢٥) وذكر نحوه في المبسوط، (٢٣/٢) ؛ بدائع الصنائع، (٢٥٩/١) .

<sup>(</sup>٦) عمدة القارئ ، (١٨٧/٦) .

وأجيب عن ذلك: بأن القول بأنها مدينة قطعاً غير مسلم به وما تبت في بعض الروايات من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قريسة تسم صارت مدينة (۱). أما القول بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن النبي قد اطلع على ذلك وأقرهم عليه فمردود \_ أيضاً \_ لأن الظاهر أن عبد القيس لسم يجمعوا إلا بأمر النبي في لما عرف من عادة الصحابة مسن عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن الوحي ولو كان ذلك لايجوز لنزل فيه القسر آن كما استدل جابر وأبو سعيد \_ رضي الله عنهما \_ على جواز العزل (۱) بأنهم فعلوه والقرأن ينزل فلم ينهو عنه (۱).

## مناقشة أدلة الحنفية :

حديث علي \_ رضي الله عنه \_ موقوف عليه مع ضعف إسناده فلا يق وم حجة (1). قال الإمام أحمد: ليس هذا بحديث (2) ثم لايصح لأبي حنيفة الاستدلال به \_ كما ذكر ذلك الماوردي (1) \_ لأنه يقول: لو أن إماماً أقام الحدود وقاضياً نف ذ

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/٣٨٤) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٣٥) .

<sup>(</sup>٢) العزل : أن لايريق الماء في فرجها وهو معروف . المطلع على أبواب المقنع للبعلي ، (٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢/٣/١) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٣/٥) . وحديث جابر أخرجه البخاري في : باب العزل ، من كتاب النكاح ، حديث (٢٠٠٥) . انظر : صحيح البخاري، (١٠٧٥) . أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه أبو داود في باب ما جاء في العزل من كتاب النكاح ، حديث (٢١٧١) . انظر : سنن أبي داود (٢/٢٥٢) ، والنسائي في كتاب النكاح باب العزل ، حديث ، (٣٣٢٧) . انظر : سنن النسائي ، (٢/٧٠١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع : (٤/٨٨٤) ؛ المغني ، (٣/٩) .

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى ضعف إسناده فقد روى الأعمش عن أبي سعيد المقبري ولم يلقه والأعمش لم يسمع من أبي سعيد إنما هو عن علي \_ رضي الله عنه \_ وقول عمر يخالفه . المغني ، (٢٠٩/٣) . وانظر : نصب الراية للزينعي ، (١٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) الماوردي ، (٠٠٠-٥٠) أبو الحسن علي بن محمد أحد أئمة أصحاب الوجوه من فقهاء الشافعية ، كان ثقة وحافظاً للمذهب له تصانيف حسان في كل فن من العلم منها: "الحاوي" و "الاحكام السلطانية" و "أدب الدنيا والدين" . انظر : طبقات الشافعية ، " (٢٣٧-٢٣٥) .

الأحكام في قرية وجب إقامة الجمعة بها ، ولو خرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفا لم تلزمه الجمعة. فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر ، وبطل أن يكون له فيه دلالة فيستعمله فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرح جامع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة (١).

#### الترجيم:

مما سبق يتضح أن الراجح والله أعلم من بين هذين القولين هو قول الجمهور القائلين بوجوب إقامة الجمعة في القرى والمدن على السواء.

يؤيد ذلك أن أهل مصر وسواحلها كانوا يقيمون الجمعة على عهد عمر وعثمان \_ رضي الله عنهما \_ بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة(٢).

وصح عن ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم (١) . فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع وهو فعلها في القرى كما فعل أهل جواثي في حياة النبي الله وذلك يدل على مشروعية إقامتها في القرى (١).

- ثانياً م ترجم البخاري بقوله : (بابه هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم) "(٥) وقد تضمنت هذه الترجمة الجواب عن استفهام المصنف في باب فضل الغسل يوم الجمعة حيث قال : وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟(١) حيث تبين من خلالها عدم وجوب الجمعة

<sup>(</sup>١) الحاوى ، (٢/٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة . انظر : السنن الكبرى (١٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في باب القرى الصغار ، أثـر ، (١٨٥) . انظـر : المصنـف ، (١٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) الفتح مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، (٢/٣٨٤) ، نيل الأوطار ، (٢٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٤) باب (١٢١) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٧٤) باب (٢).

على النساء والصبيان ، لأن عدم شهودهم لها فيه دلالة على عدم وجوبها عليهم .

ويدخل في قوله: "وغيرهم" العبد والمسافر والمعذور(۱) ولم ينص البخاري في ترجمته عليهم في في الخلف في الفهر لي والسارة منه إلى وقوع الخلاف فيهم ولي بخلف النساء والصبيان فإن عدم وجوب الجمعة عليهم محل إجماع بين العلماء كما تقدم ذكره(۱).

ومن لا يشهد الجمعة لعدم وجوبها عليه هل هو مخاطب بالغسل ؟ وهو ما أراد البخاري بيانه من خلال هذه الترجمة .

ولما كانت الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب بين مطلق يشمل الجميع ومقيد بمن جاء إلى الجمعة فقد ذكر رحمه الله لله الباب بصيغة الاستفهام (٤) ثم أورد أثر ابن عمر رضي الله عنهما -: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في وجوب الجمعة على العبد والمسافر إلى أقوال:

أما العبد ففيه تلاثنة أقوال:

الأول: الوجوب مطلقاً لدخوله في عموم قوله: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الْحَمُعَةِ ﴾ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر شرح الزركشي، (١٩٨/١-١٩٩١) . الثاني: عدم الوجوب مطلقاً ، وهو قول الجمهور والمشهور من مذهب الإمام أحمد . انظر: المجموع ، (٤/٥٨٤) ؛ المغني ، (٢١٦/٣) ؛ شرح الزركشي ، (١٩٨/٢) .

الثالث: إن أذن له سيده وجبت عليه وإلا فلا . وهي رواية ثالثة عند الإمام أحمد . انظر : شرح الزركشي ، (١٩٩/١) .

وأما المسافر فلا تجب عليه عند أكثر أهل العلم حكماه ابن المنذر . المجموع ، (٤/٥٨٤) وانظر: الأوسط ، (٤/٨١) ؛ الهدايمة ، (٢/٢٦) ؛ تنوير المقالمة ، (٢/٢٠)؛ نهاية المحتاج ، (٢/٥٨٢) ؛ المغنى ، (٣/٢٥) .

وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء . حلية العلماء ، (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (٢/٢٨) ؛ عمدة القارئ ، (١٩٢/٦) .

[ هذا وقد تقرر أن الآثار التي يوردها الإمام البخاري تدل على اختيار ما تضمنته عنده ] ، وقد دل الأثر على أن غسل الجمعة لا يشرع إلا على من وجبت عليه ، فكان مراده في الاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على من لم يشهدها(١).

ثم أعقب الأثر بالأحاديث التالية:

الأول \_ عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال سمعت رسول الله الله الله عنهما \_ قال سمعت رسول الله الله الله عنهما \_ ( مَنْ جَاء مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) (٢).

#### وجه الدلالة منه :

أنه قد قرن الاغتسال بالمجيء إلى الجمعة وهو مخرج لمن لم يشهدها فلا غسل عليه (٣).

وفي الحديث دليل على أن من أراد المجيء إلى الجمعة وإن لم تلزمه فعليه أن يغتسل ندبا مؤكداً(1). وبه قال الإمام مالك(٥).

الثاني \_ عن أبى سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله الله قال (غُسلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مُحْتَلِمٍ ) (١٠).

## وجه الدلالة :

من حيث المفهوم $^{(V)}$  لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم ،

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٤٨٦/٢) ؛ عمدة القارئ ، (١٩٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٤) ، حديث (١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة القارئ ، (١٩٢/٦) ؛ إرشاد الساري ، (٣/٧٦) . وهو استدلال بمفهوم الشرط وهو من أنواع مفهوم المخالفة .

<sup>(</sup>٤) انظر : إرشاد الساري ، (٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، (١/١٤١)؛ الشرح الصغير، (١/١١).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٧) المفهوم: مادل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكماً لغير المذكور وحالا من أحواله. إرشاد الفحول ، (٣٠٢) والاستدلال في هذا الحديث بمفهوم الصفة وهو من ... أنواع مفهوم المخالفة .

ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة(١).

الثالث \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال \_ قال رسول الله في : ( نَحْنُ الآخِرُونُ السَّابِقُونَ يَومَ القِيَامَةِ ... الحديث ) فسكت ثم قال : ( حَقٌ عَلَ ـــى كُلِ مسلِم أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوماً يَغْسِلُ فِيْهِ رَأَسَهُ وَجَسَدَهُ ) (٢).

ألرابع \_ عن أبي هريرة قال : قال النبي في : ( للهِ تَعَالَى عَلَى كُلِ مُسْلِمِ حَقَى كُلِ مُسْلِمِ حَقَى أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا ) (٣) .

وجه الدلالة \_ كما يرى العيني \_ يؤخذ من قوله " كل مسلم " لأن المراد به كل مسلم محتلم لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضا فيخرج المسلم غير المحتلم. وهو يدخل في قوله : (من لم يشهد الجمعة ) \_ وأيضا \_ المراد من المسلم هو المسلم الذي يشهد الجمعة بدلالة حديث ابن عمر المذكور في أول الباب ، والمسلم الذي لا يحضر الجمعة يخرج منه (3).

في حين يرى الكرماني في توجيهه لأحاديث الباب أن حديث ابن عمر الأول وإن كان دالا على أن الغسل لمن جاء الجمعة خاصة والحديث الثاني عام لكل مسلم إلا أنه لا منافاة بين ذكر العام(°). والخاص(۲). لأن المراد بالأمر بالغسل تأكيد المندوبية ولا شك أن الغسل للمجمع أكد من غير المجمع وإن كان سنة لله أيضا فيكون الغسل سنة للمسلم وآكد في حق المحتلم وآكد منه في حق المجمع(۷).

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (٢/٦٥) ، عمدة القارئ ، (١٩٢/٦)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٤-١٧٥) ، حديث (١٩٨-٨٩). وقد أورد البخاري - كما أفاد الحافظ في الفتح ، (١٧٤) - هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب دون قوله فسكت ثم قال : ويؤيد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني ولهذه النكتة أورده بعده فقال : رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة قال : قال النبي في : " لله تعالى على كُلِ مُسُلِم حَق أن يغتسل مِن كُل سَبْعَة أيًام يَوْماً ".

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٥) ، حديث (٨٩٨)

<sup>(</sup>٤) انظر : عمدة القارئ ، (١٩٣/٦)

<sup>(</sup>٥) العام : هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . الإبهاج ،  $(^{7/7})$  .

<sup>(</sup>٦) الخاص: هو كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد. المغني في أصــول الفقــه، (٩٩).

<sup>(</sup>٧) انظر : الكواكب الدّراري ، (١٧/٦) .

# القاعدة المستنبطة من هذا الباب:

( إن مفهوم المخالفة يخص العموم ) (١) \_ وهذا بناءً علي القول بأن مفهوم المخالفة حجة (١) \_ ومن خلال النظر إلى الأدلة التي ساقها المصنف ومطابقتها لما اختاره - رحمه الله - يمكن القول بأن البخاري يأخذ بهذه القاعدة .

وبيانه: أن مفهوم حديث ابن عمر وأبي سعيد \_ رضي الله عنهما \_ يخص عموم حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ المذكور في آخر الباب \_ والله أعلم \_ .

ثم ساق المصنف بعد ذلك بابا آخر بدون ترجمة . وأورد فيه حديثين لابن عمر رضي الله عنمها . يتعلق بخروج النساء إلى المساجد .

أولهما \_ أن النبي على \_ قال: ( الذَّنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المسَاجِدِ ) " .

وقد اختلف الشراح في مراد البخاري رحمه الله ـ من الاستدلال بهذين الحديثين إلى أحد احتمالين : •

<sup>(</sup>١) القواعد والفوائد ، (٣٧٤) . وانظر : روضة الناظر ، (٢/٢٧) .

<sup>(</sup>۲) وهو مذهب الجمهور ماعدا مفهوم اللقب. انظر: الأحكام، (۷۰/۳)؛ شرح تنقيح الفصول (۲۷)؛ نهاية السول، (۱۹/۱)؛ روضية الناظر، (۲۷۱–۲۷۰ وما بعدها)؛ المسودة، (۳۰۱)؛ إرشاد الفحول، (۳۰۳). وذهب الحنفية إلى أنه ليس بحجة. انظر: تيسير التحرير، (۱۰۱/۱)؛ إرشاد الفحول، (۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٥) ، حديث ، (٨٩٩) .

<sup>(</sup>٤) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، أخت سعيد بن زيد ، وعينها الزهري في رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . عمدة القارئ ، (7/9) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٥) ، حديث ، (٩٠٠) .

الأول . أنه أراد أن ينبه على سقوط الجمعة عن النساء(١).

وعلى هذا القول فإن وجه الدلالة من حديث ابن عمر الأول يؤخذ من قوله: (بالليل) فيخرج الجمعة لأنها نهارية فدل على عدم شهود الجمعة عليهن ومن لا يشهدها فليس عليه غسل فطابق الترجمة(٢).

والحديث الثاني مطلق<sup>(7)</sup> فكأن البخاري جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد<sup>(1)</sup>. فيكون المراد منه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل ، والجمعة نهارية فحينئذ لا يشهدنها<sup>(0)</sup>.

الثاني . أنه أراد أن يستدل على أن للنساء شهود الجمعة وإن لـم تكـن واجبة عليهن (٢).

ووجه الدلالة من الحديث الأول \_ على هذا القــول: أنــه إذ أذن للنساء بالخروج في الليل مع أنه مظنة للريبة فالنهار أولى أن يخرجن فيه أي: فلهن شهود الجمعة (٧).

وقوله في الحديث الآخر: (لا تمنعوا) يشمل الليل والنهار وما سبق من ذكر الليل فهو ذكر فرد من العام فلا يخصص على الأصح في الأصول (^).

فيكون مطابقة الحديث للترجمة لما فيه من أن النساء لهن شهود الجمعة وتقرر أن شاهد الجمعة يغتسل فشملها طلب غسل الجمعة فدخلت في الترجمة (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المتواري على تراجم أبواب البخاري لابن المنير، (١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (١٩٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. الإحكام في أصــول الأحكام (٣) (٥/٣). وانظر: روضة الناظر، (٧٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) المقيد: هو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. روضة الناظر، (٧٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : الفتح ، (٢/٧٨) ؛ عمدة القارئ ، (٦/٤/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الكواكب الدراري ، (١٩/٦) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الكواكب الدراري ، (١٩/٦) .

<sup>(</sup>۸) انظر : إرشاد الساري ، (۲/۰۷۰) ؛ الكواكب الدراري ، ( $^{7}$ ) ؛ الإبهاج ، ( $^{8}$ ) الخباد الساري ، ( $^{7}$ ) .

<sup>(</sup>۹) ارشاد السارى ، (۲/۷۰) .

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أن مراد البخاري إثبات الأمرين معا مستدلا بحديث ابن عمر على عدم وجوب الجمعة على النساء لأن الإذن لهن بالخروج مقيد بالليل فتخرج الجمعة لكونها نهارية ، لكن لهن شهود الجمعة بدليل الحديث الثاني فإذا حضرن الجمعة أجزأتهن عن الفرض . وكذا كل من لا تجب عليه كالعبيد والمسافرين ومن كان له عذر في التخلف عن الجمعة إذا حضرها أجزأته وسقط عنه فرض الظهر وهو محل إجماع بين العلماء (1).

# مطلب: في التخلف عن الجمعة لعذر المطر.

من تجب عليه الجمعة قد تسقط عنه بعذر ، ومن جملة الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة نزول المطر. ولقد ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله:

\_ ثالثاً و باب الرخصة (١٠ إن لم بحضر الجمعة في المطر) (١٠ ثم استدل لذلك بقول ابن عباس \_ رضي الله عنه \_ لمؤذنه في يوم مطير : (إِذَا قُلْتُ أَسَّهَدُ أَنَّ مُحَمْداً رَسُولُ الله \_ فَلا تَقُلْ : حَي عَلَى الصَّلاَةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَكانً النَّاسُ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيرٌ منِي ، وَإِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَ ـ قُرْنُ وإن ـ كَرهْتُ أَنْ أَخْرجَكُم فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ والدَحْضِ (٥)) (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأوسط، (٤/٢ / ١٨)؛ مختصر القدوري، (١/١١١-١١)؛ بدائع النظر: الأوسط، (١/٢٠)؛ بدائع الصنائع، (١/٩٥١)؛ بدايسة المجتهد، (١/٢٢)؛ القوانيان الفقهية، (٣٧)؛ المجموع، (٤/٥٩٤)؛ شرح جالل المحلي، (١/٩٢٦)؛ المغني، (٣/٩١٦)؛ كشاف القناع، (٢/٤٢).

<sup>(</sup>٢) الرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . القواعد والفواند لابن اللحام ، (١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٥)باب (١٤) -

<sup>(</sup>٤) أي حق وواجب . انظر : النهاية ، (٢١٠/٣) مادة (عزم) . والعزيمة في إصطلاح الفقهاء : الحكم الثابت بدليل شرعي خلاعن معارض . القواعد والفوائد ، (١٥٧) .

<sup>(</sup>٥) بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين وأخره معجمه: الزلق . التوسَّدي للسيوطي ، (٨٣٨/٢) ؛ النهاية في غريب الحديث ، مادة (دحض) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٥) ، حديث ، (٩٠١) .

وهو مقيد عند الشافعية والحنابلة بما يؤذن ببل التوب أو وجود وحل يشق المشي فيه فإن كان المطر خفيفاً أو وجد كناً (") يمشي فيه فلا عذر (أ).

ونقل عن الإمام مالك \_ رحمه الله \_ أنه لا يرخص في ترك الجمعة بالمطر $^{(0)}$ . فقد روي أنه قيل له: أتخلف عن الجمعة في اليوم المطير ؟ قال: ما سمعت ، قيل له: في الحديث (ألا صلوا في الرحال) $^{(1)}$  قال: ذلك في السفر $^{(4)}$ . وحديث الباب حجة عليه $^{(4)}$ . كما أن اعتبار المطر عذر قياساً على المصرف فهو عذر في التخلف عن الجماعة فتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/٨٨٤) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٣/٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح فتح القدير، (۲/۲) ؛ اللباب في شرح الكتاب للغنيمي، (۱۱۲۱) ؛ الدر المنتقى للحصفكي، (۱/۰۰۱) ؛ الذخيرة، (۲/۰۰۳) ؛ عقد الجواهر، (۲/۳۲)؛ الشرح الكبير للدردير، (۱/۹۸) ؛ الشرح الصغير، (۱/۱۱) ؛ تحفة الطلاب لأبيي الشرح الكبير للدردير، (۱/۹۸) ؛ نهاية المحتاج، (۲/۱۸۲–۱۰۵۰) ؛ المغنيي، (۲/۸۲) ؛ الفروع، (۲/۲) ) .

<sup>(</sup>٣) الكنُّ: جمع كنان وهي وقاء كل شئ وستره ، والكنّ : مايرد الحر والبرد من الأبنيــة والمساكن . ويراد بالأكنّة : الأعطية . انظر : لسان العرب لابن منظور ، (٣١٠/١٣) .

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ، (٢/٣/٢) وانظر : حاشية الشرقاوي ، (١/٣٢٥) ؛ شرح جالا المحلى ، (١/٨٢١-٢٢٦) ؛ المغني ، (٢١٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم ، (٢/٣٣٩) ؛ إكمال المعلم ، (٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بن ماجه في باب الجماعة في الليلة المطيرة من كتاب إقامة الصلة والسنة فيها ، حديث ، (٩٣١-٩٣٧) . انظر : سنن ابن ماجه ، (٣٠٢/١) .

<sup>(</sup>V) ذكره في عون المعبود وعزاه (V) فانع . انظر : عون المعبود (V) .

<sup>(</sup>٨) انظر: الفتح، (٢/٨٨٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: المجموع، (٤/٩/٤)؛ نهاية المحتاج، (٢/٢٦)؛ المغني، (٢١٨/٣).

# القاعدة الفقمية (١) المستنبطة من هذا الباب:

( المشقة تجلب التيسير) (١) وقد أخذ بها المصنف \_ رحمه الله \_ .

رابعاً: ترجم بقوله: (باب من أبن تؤتى الجمعة وعلى من تجب ؟ القول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾) ("). وقد ذكر الباب بصيغة الاستفهام لأن الآية الكريمة وإن كانت تدل على وجوب الجمعة \_ وهذا لا خلاف فيه \_ غير أنها ليست صريحة في بيان من تجب عليه(أ).

ثم ساق \_ رحمه الله \_ قول عطاء (٥) بن أبى رياح : (إذا كنت في قريــة جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أولـم تسمعه) (١). فأفاد وجوب الجمعة على من كان داخل البلد التي تقام فيه الجمعــة سمع النداء أو لم يسمعه. وهذا الذي أفاده المصنف لا خلاف فيه بين العلماء (٧).

وقد نص على ذلك الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ فقال : (أما أهـل المصر فلابد من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة

<sup>(</sup>١) القاعدة عند الفقهاء: حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكام ها منه . غمز عيون البصائر للحموي ، (١/١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ، (٧٥) ؛ الموافقات للشاطبي ، (١١٨/٢ وما بعدها) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ، (٢٦ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٥) باب (٥/) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح: ، (٤/٩٨٢) ؛ عمدة القارئ ، (١٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) عطاء بن أبي رباح (٠٠٠-١١٤هـ) أبو محمد القرشي المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو وغيرهم ، من سادات التابعين علماً وفقهاً . انتهت إليه فتوى أهل مكــة . انظر : تذكرة الحفاظ ، (٩٨/١) ؛ تهذيب التهذيب ، (١٨٠/٧) .

<sup>(</sup>٦) وصله عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣) في باب القرى الصغار ، أثر ، (١٧٩٥) .

 <sup>(</sup>٧) انظر: بدایة المجتهد، (١/٠٠٠)؛ مواهب الجلیال للحطاب، (٢/٤٣٥)؛ التاج والأكلیان، (٢/٤٣٥)؛ المعنی، والأكلیان، (٢/٤٣٥)؛ المحاوي، (٢/٤٠٤)؛ المجموع، (٤/٧٨٤)؛ المعنی، (٣/٤٤٢)؛ المحاوي، (٣/٤٤٢)؛ الإنصاف، (٣٦٧/٢).

فلا فرق بين القريب والبعيد . ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ (١) فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك ) (١).

أما من كان خارج البلد التي تقام فيه الجمعة فمذهب البخاري \_ كما يظهر لي \_ أنها تلزم من كان بينه وبين بلد الجمعة فرسخ فما دون وإن كان أبعد فلا جمعة عليه ومما يدل على أن هذا هو مذهبه ما يلي:

أولاً. الأثر الذي ساقه في هذا الباب — عن أنس رضي الله عنه — أنه كان في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية ( $^{(7)}$ ). على بعد فرسخين ( $^{(4)}$ ). فكأنه يرى أن التجميع ليس بحتم على من كان في هذا البعد ( $^{(9)}$ ).

ثانياً ـ ساق المصنف حديث عائشة ـ رضي الله عنها -:

(كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِم وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِ عِي الْغُبَارِ ... الحديث ) (') وهو دال على وجوب الجمعة على أهل العوالي لأن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا ينتابون الجمعة فدل ذلك على لزومها ووجوبها عليهم (').

قال الإمام مالك: وإنما أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال (^).

<sup>(</sup>١) الفرسنخ: يساوي ٣ أميال أو ٤٤٥٥م، حوالي ١,٣٠ ساعة. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهية الزحيلي، (١/٥٧).

<sup>(</sup>٢) المغنى ، (٣/٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) الزاوية: موضع قرب البصرة كانت به الواقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمــن ابن الأشعث . معجم البلدان ، (٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانه عن حميد الطويك . انظر : تغليق التعليق لابن حجر ، (٢/٥٥٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح تراجم أبواب البخاري ، (٨٩) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٧٥) ، حديث (٩٠٢) .

<sup>(</sup>V) شرح ابن بطال ،  $(Y^{90})$  ؛ وانظر : إكمال المعلم ،  $(Y^{7})$  .

<sup>(</sup>٨) المدونة ، (١/٣٣٢) .

وقد اختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر على أقوال:

القول الأول. أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله. روي ذلك عن ابن عمر وأنس وأبى هريرة \_ رضي الله عنهم \_ : وممن قال به عطاء والأوزاعي(١) وأبى ثور(١).(١)

واستدلوا بحديث : ( الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيِّلُ إِلَى أَهْلَهِ ) ( الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ

وأجبب عنه: بأنه ضعيف فقد ذُكر للإمام أحمد فغضب وقال: استغفر ربك، وإنما فعل ذلك لأنه لم ير الحديث شيئا لحال إسناده (٥).

القول الثاني. أنها تلزم من كان بينه وبين المصر فرسخ فما دون وإن كان أبعد فلا جمعة عليه وبه قال مالك ـ رحمه الله(١٠). ورواية عند الإمام أحمد(٧).

<sup>(</sup>۱) الأوزاعي ، (۸۸-۱۰۷) عبد الرحمن بن عمرو ، أبو عمرو الفقيه ، الإمام المشهور ، إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم ، كان فصيحاً ، ورعاً ، زاهداً ، غزير الفقه ، كثير الحديث ، شديد التمسك بالسنة . انظر : تهذيب الأسماء ، (۲/۸۱) ؛ سير الأعلام ، (۱۰۷/۷) ؛ تهذيب التهذيب ، (۲/۲۱۶-۲۱۹) .

<sup>(</sup>٢) أبو تور (٠٠٠-٢٤) إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه البغدادي ، قال عنه ابن حنبل: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة ، وقال لرجل سأله عن مسألة : سل الفقهاء سل أبا ثور ، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلماً وورعاً وفضلاً ، كان فقيه أهل بغداد وأحد أعيان المحدثين المتقنين بها . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢/٠٠٢) ؛ تهذيب التهذيب ،

<sup>(</sup>٣) انظر: المصنف لابن أبيي شيبة، (١/ ١٤٠ - ١٤١)؛ الأوسط، (١/ ٣٥ - ٣٥)؛ المجموع، (١/ ٨٨/٤)؛ المغني، (٣/ ٢٤٤)؛ نيل الأوطار، (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في باب ماجاء من كم يأتي إلى الجمعة من أبواب الجمعة ، حديث ، (٤) أخرجه الترمذي ، (٢/٢-٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر : سنن الترمذي ، ( Y/Y ) ؛ المغني ، ( Y/8 ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، (٢/٣٣/١)؛ المعونة، (٢/١١)؛ الشرح الصغير، (١/٢٠١).

<sup>(</sup>V) انظر : المغني ،  $(T(\xi/T))$  ؛ الشرح الكبير ،  $(T(\xi/T))$  ؛ كشاف الفتاع ،  $(T(\xi/T))$  .

القول الثالث. أنها تجب على من سمع النداء وبه قال الشافعية (1). ورواية عند الإمام أحمد(1) وقول محمد(1) وأبى يوسف(1) من الحنفية (٥).

## واستدلوا لذلك بما يلي :

أ - قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيْهُا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ آلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْر آللَهِ ﴾ [الجمعة: ٩].

وجه الدلالة: أن الخطاب في الآية عام يتناول أهــل المصـر وغـيرهم إذا سمعوا النداء(٢).

ب - عن عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي قل قال : ( الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ ) (٧). وهو نص فيمن كان خارج المصرر \_ لأن سماع أهل المصر غير معتبر (٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المستوعب للسامري ، ( $^{/}$ ) ؛ شرح الزركشـــي ، ( $^{/}$ ) ؛ الإنصــاف ، ( $^{/}$ ) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن (٠٠٠-١٨٧هـ) بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب الإمام أبيي حنيفة ، أخذ عنه الفقه ونشر علمه ، من تصانيفه "المبسوط" و "الآثار" · انظر : الجواهر المضية لعبد القادر القرشي ، (١٢٢/٣) ؛ الفوائد البهية لمحمد عبد الحي اللكنوي ، (١٦٣) .

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف (٠٠٠-١٨٢) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تلميذ أبي حنيفة وخادم مذهبه، أحذ الفقه عنه ، وهو المقدم من أصحابه ، ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء من كتبه "الخراج". انظر: الجواهر المضية ، (١١/٣) ؛ تاج التراجم ، لقاسم بن قطلوبغا ، (٣١٧-٣١٥) .

 <sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط، (٢/٢)؛ شرح فتح القدير، (٢/٤٥)؛ مجمع الانهر، (١٦٩/١).
 (٦) انظر: المغنى، (٣/٥٤٢).

<sup>(</sup>V) أخرجه أبو داود في باب من تجب عليه الجمعة ، من كتاب الصلاة ، حديث، (V) سنن أبي داود ، (V) . وحسّنه الألباني . انظر : إرواء الغليل ، (V) .

<sup>(</sup> $\tilde{\Lambda}$ ) (Lale  $\tilde{\Sigma}$ ), ( $\tilde{\Lambda}$ ) ( $\tilde{\Lambda}$ )

جـ - أن النبي على قال للأعمى الذي قال: ليس لي قائد يقودنـي ( هَـلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ ؟ قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ: فَأَجَبْ ) (١).

وجه الدلالة من الحديث: أنه لما كان سماع النداء موجبا للجماعة ، فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعى إليها (٢).

د – أن غير أهل المصر يسمعون النداء وهم من أهـل الجمعـة فيلزمـهم السعى إليها كأهل المصر (٣).

القول الرابع. أن الجمعة غير واجبة على من كان خارج المصر قرب أو بعد ، وبه قال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_(1).

# واستُدل له بما يلي :

- (١) حديث على \_ رضي الله عنه \_ : ( لاَ جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقٌ إلاَّ فِي مِصْـرِ جَامِع ) (٥). وفيه نفى الوجوب عمن كان خارج المصر (٢).
- (٢) حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_: (كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ مِنْ مَنَارَلَهُمْ وَالْعَوَ الْيَ .....الحديث ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء مــن كتـاب المسـاجد ومواضع الصلاة ، حديث ، (۱۶۸٤) . صحيح مسلم ، (۱۰۷/۵) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتح، (٢/٩٨٤) ؛ نيل الأوطار، (٣/٢٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى ، (٣/٥٤٢) .

<sup>(</sup>٤) لأن المصر عنده شرط لصحة الجمعة. انظر: المبسوط، (٢٣/٢) ؛ الهداية، (٢/٠٥) ؛ اللباب، (١١٠/١) وعليه فإن كل من خرج عن المصر لاتلزمه الجمعة عند أبي حنيفة وإن سمع النداء. قال ابن نجيم فيمن يسكن في عمران المصر وأطرافه: إنه تلزمه الجمعة إذا لم يكن هناك فرجة تفصله عن المصر، أما إن كان هناك فرجة من مزارع ونحوه فلا جمعة عليه وإن سمع النداء، كما نقل عن التجنيس أنه لا تجب الجمعة على أهل القرى وإن كانوا قريبين من المصر. انظر: البحر الرائق، (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) الحاوي ، (٢/٥٠٤) .

 <sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص ۷۷ .

#### وجه الدلالة منه :

أن الجمعة لو كانت واجبة على أهل العوالي لما جاز لهم التناوب وللزمهم الحضور جميعا (1). ويؤيد كون الجمعة ليست واجبة على أهل العوالي أن عثمان قد صلى العيد يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف(1)، فدل ترخيص عثمان لهم بسترك الجمعة على عدم وجوبها عليهم (7).

جـ - لأنه لما لم يكن سماع النداء في البلد شرطا في وجوب الجمعة لأنها تجب عليهم وإن لم يسمعوه ، وجب أن يبطل الاعتبار به فيمن هم خارج البلـــد فلا تجب عليهم الجمعة وإن سمعوه (<sup>1</sup>).

د - لأن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه ، لأنه لو نوى السفر وفارق بنيان البلد جاز له القصر والمسح ثلاثاً كما لو بعد عنه ، فلما لم تجب الجمعة على من بعد لم تجب على من قرب(٥).

# وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يلي:

أ - حديث: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" موقوف على على - رضي الله عنه \_ ولو صح مسنداً لحمل على من لم يسمع النداء، وخص بقوله البُمعُة عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ "(١).

ب - ترخيص عثمان ـ رضي الله عنه ـ لأهل العوالي لأجل أنه إذا اجتمع عيدان فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة ، فتسقط الجمعة عمن حضره (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القارئ ، (١٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما عن الآخر ، أتسر (٥٨٣٦) . انظر : المصنف ، (٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني ، (٣/٥٤٩) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ، (٢/٥٠٤) .

<sup>(6)</sup> الحاوي ،  $(\hat{Y}/6.3)$  .

<sup>(</sup>٦) الحاوى ، (٢/٦/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر: المغني، (٣/٥٤٥).

جـ - قولهم: لما بطل اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره خارج البلد وهو نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا في الخارجين عنه ، والنداء الذي اعتبرناه خارج البلد اعتبرناه داخل البلد وهو النداء في كل موضع فيه فاستويا(۱).

د - قولهم: إن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عن البلد غير صحيـــح، لأنه لو نوى سفر ما بعد جاز له أن يقصـو، فعلم أن حكم ما قـرب قـد يخالف حكم ما بعد (١).

#### الترجيم:

الذي يظهر لي \_والله أعلم\_ أن الراجح هو القول بوجوب الجمعة على من، كان بينه وبين الجمعة فرسخ فما دون.

أما القول بعدم وجوبها على من كان خارج المصر مطلقا فهو قول ضعيف لم يسلم من المعارضة ، وأما اعتبار حقيقة النداء فغير ممكن ( فقد يكون في الناس الأصم وتقيل السمع وقد يكون النداء بين المنبر فلا يسمعه إلا أهل المسجد ، وقد يكون المؤذن خفي الصوت ، أو في يوم ريح أو يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد منه ، فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب ، وما كان هذا سبيله ينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف والموضع الذي يسمع فيه النداء في الغالب إذا كانت الأصوات هادئة والموانع منتفية والريح ساكنة أو المؤذن صيتا على موضع عال والمستمع غير ساه فرسخ أو ما قاربه فحدبه ) (٣).

<sup>(</sup>١) الحاوي ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/٧).

<sup>(7)</sup> الشرح الكبير ، (7/11-114) وانظر : المعونة (7/71-114) .

# البحث الرابع وقت صلاة الجمعة

ترجم لهذه المسألة بقوله : (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس )(١٠٠).

فأفاد أن ابتداء وقت الجمعة إذا زالت الشمس كالظهر وقد جزم فيي هذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده (٢).

قال المصنف : وكذا يروى عن عمر (7) وعلي (1) والنعمان بن بشير (1) وعمرو (7) بن حريث (7) \_ رضى الله عنهم \_ .

وقد خرّج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول: عن أم المؤمنين عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : (كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: الواغتسلتم ) (^).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ، (۱۷۵)باب (۱۲) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (١٩٩/١) ؛ عمدة القارئ ، (١٩٩/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ، باب وقت الجمعة من كتاب وقوت الصلاة برقم (١٣) . انظر: الموطأ ، (٩/١) وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر . انظر : الفتح ، (٩/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظـــهر ، أتــر (١٣٩) ؛ انظر : المصنف ، (١/٥٤٥) .

<sup>(</sup>٥) وصله بن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر ، أتسر (٥) وصله بن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر ، أتسر (٥) وصله بن أبى أبير (٥) وصله بن أبى أبير المصنف ، (١/٤١) .

<sup>(</sup>٦)عمرو بن حريث (٠٠٠-٥٨) بن عمرو بن عثمان بن عمر القرشي ، المخزومي ، له صحبة ، قال الواقدي : توفي الرسول في وعمرو بن حريث ابن اثنتي عشرة سنة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٦/٨) .

<sup>(</sup>٧) وصله ابن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر ، اتسر (٧) وصله ابن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر ، السمنف ، (١/٤٤٦) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، حديث (٩٠٣) .

#### وجه الدلالة :

يؤخذ من قوله : (راحوا) والرواح لا يكون إلا بعد الزوال عند أكتر أهل اللغة (١).

الثاني. عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ : (أنّ النّبيّ عَلَىٰ كَانَ يُصلّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشّمْسُ ) (٢).

#### وجه الدلالة :

قوله: (حين تميل الشمس) أي: تزول عن كبد السماء وأشعر التعبير بـ (كان) بمواظبته على صلاة الجمعة بعد الزوال(").

الثالث. عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال : (كُنَّا نُبكِرُ بِالْجُمُعَةِ ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الجُمُعَةِ ) (' ) .

وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنهم كان يصلون الجمعة باكر النهار إلا أن التبكير يطلق على فعل الشيء أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا. ومعناه: أنهم كانوا يبدؤون بصلاة الجمعة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون تم يصلون لمشروعية الإبراد(٥) (١).

<sup>(1)</sup> انظر: الفتح، (٢/ ٣٩٤)، عمدة القارئ، (٦/ ٢٠٠)؛ الكواكب الدراري، (٢/٢١). قال الحافظ: ولا يعارض هذا قول الأزهري أن المراد بالرواح في قولك : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ...) الذهاب مطلقا لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركاً، وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله: ("من راح في الساعة الأولى" قائمة في إرادة مطلق الذهاب، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الروال لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في أخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت "يصيبهم الغبار والعرق" وذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر، وهذا حال مجيئهم من العوالي فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا عند الزوال أو قريبا منفع فعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة حرضي الله عنها حقي هذا الباب. الفتح، فعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة حرضي الله عنها حقي هذا الباب. الفتح،

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، حديث (٩٠٤) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ، (٢/٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، (٩٠٥) .

<sup>(</sup>٥) الإبراد: إنكسار الوهج والحرّ. النهاية ، (١/١١)، مادة (برد) .

 $<sup>(\</sup>tilde{7})$  الفتح ، (7/7) شرح الزرقائي على الموطأ ، (1/1) .

قال الزين بن المنير: (فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما )(١).

وعليه فالقاعدة الأصولية التي يمكن استنباطما من صنيع المصنف:

أن الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض(١) .

## مذاهب العلماء في وقت الجمعة :

ما ذهب إليه البخاري ـ رحمه الله ـ هو قول الجمهور من العلماء ("). وذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إلي صحة وقوعها ـ أي صلاة الجمعـة \_ قبل الزوال (أ) ، ثم اختلف أصحابه في الوقت الذي تصح به قبل الزوال.

فذهب القاضي (٥) وأصحابه إلى جواز فعلها وقت صلة العيد ، لأن يوم الجمعة يوم عيد لقوله على : ( إِنَّ هَذَا يَومُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ ) (١) فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى (٧).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٩٩٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روضة الناظر (٣/٩/٣)؛ إرشاد الفحول، (٥٥٥)؛ تيسير الأصول، (٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، المبسوط ، (٢/٢) ؛ تبيين الحقائق ، (١/٩١١) ؛ الاختيار ، (١/٢١) ؛ مجمع الأنهر ، (١/٢٤٦) ؛ عقد الجواهر ، (١/٣٥١) ؛ المعونة ، (١/٩٨١) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٨٣/١) ؛ الأم ، (١/٢٢١) ؛ المهذب ، (١/٣٦٤) ؛ مغني المحتاج ، (١/٣٦٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني، (٢/٥٧٥)؛ المستوعب، (٢١/٣)؛ المغني، (٣/٣١).

<sup>(</sup>٥) القاضي أبو يعلي (٣٨٠-٥٥) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ، إمام الحنابلة ، وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد ، كان له في الأصول والفروع القدم العلي ، له معرفة بالقران وعلومه ، والحديث ، مع الزهد والفقه والورع ، صنف كتباً كتريرة منها " العدة في أصول الفقه" و "الروايتين والوجهين" . انظر : المنهج الأحمد، (٢/٨٢١-٢٤١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجة في : باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة من كتاب إقامـــة الصــلاة ، حديث (١٠٩٨) . سنن ابن ماجه ، (٣٤٩/١) . وحسنه الألباني . انظر : صحيح ابـن ماجه ، (٣٢٦/١) برقم (٩٠٨) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : المغني ، (٩/٣) ؛ شرح الزركشي ، (١/١١) ؛ شرح منتهى الإردات ،
 (٣) انظر : المعني ، (١/٩٣) .

واعترض: بأن تسمية الجمعة عيدا لا يلزم منه أن تشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا بخلاف يوم الجمعة(١).

ولأنه لم يتبت عن النبي في ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار ، ولو صليت في هذا الوقت لفاتت أكثر المصلين لأن الاجتماع لها في العادة يكون عند الزوال(٢).

والصحيح عند الحنابلة: أن جواز فعلها قبل النزوال مختص بالساعة السادسة فلا يجوز تقديمها عليها(").

ولقد استداوا لصحة وقوعها قبل الزوال بما يلي:

أ - عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنه \_ قال : (كَانَ رَسُولُ الله الله الله عنه يُصلِّي \_ يعني الجمعة \_ ثُمَّ نَذْهَبُ إلى جمالنا فَنُرِيْحَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمسَ ) (') وهو ظاهر في أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ثم يذهبون على جمالهم فيريحونها عند الزوال (٥).

ب - عن سهل (أ) بن سعد \_ رضي الله عنه \_ : قال (ما كُنَّا نَقِيلُ ولاَ نَتَغَدَى إلاَ بَعْدَ الجُمُعَةِ  $)^{(4)}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة القارئ ، (۲۰۱/۱) ؛ إرشاد الساري ، (۲/۱/۱) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ ، (۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني ، (٣/٣٩) .

<sup>(</sup>٣) المغنى ، (٣/٣٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس من كتاب الجمعة ، حديث ، (١٩٨٧) . صحيح مسلم ، (٣٨٦/٦) .

<sup>(</sup>٦) سهل بن سعد الساعدي (٠٠٠-٨٨هـ) أبو العباس ، من بني كعب بن الخزرج ، كلن اسمه حزناً فسماه النبي على سهلاً. شهد قضاء الرسول في في المتلاعنين ، سمع من النبي في ، وكان له من العمر يوم وفاة الرسول في خمس عشرة سنة ، آخر من مات من الصحابة في المدينة ، روى عن رسول الله في (١٨٨) حديثاً . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، (٢٣٨/١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في : باب قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُصِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ... ﴾ ، من كتاب الجمعة ، حديث ، (٩٣٩) . صحيح البخاري ، (١٨٢) .

#### وجه الدلالة منه :

أنه لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال فدل ذلك على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال(١).

جـ - عن سلمة (٢) بن الاكوع ـ رضي الله عنه ـ قال : ( كُنَّا نُصلِّي مَـعَ وَسَعُ الله عنه ـ قال : ( كُنَّا نُصلِّي مَـعَ رَسُول الله ﷺ ـ الجُمُعَة ، فَنَرْجعُ وَمَا نَجدُ للحِيطَان فَينًا نَسْتَظِلُ بِهِ ) (٣) .

وجه الدلالة: أنه لو كانت صلاته على ـ بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يُستظل به(1).

c-1 د ما رواه عبد الله ( $^{\circ}$ ) بن سيدان أنه قال : شهدت الخطبة مع أبيب بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره ( $^{\circ}$ ) .

#### مناقشة الأدلة:

وقد نوقشت أدلة الحنابلة من قبل الجمهور بما يلى:

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصار، (٢/٨٧٥)؛ نيل الأوطار، (٣/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) سلمة بن الأكوع (٠٠٠-٧٤) أبو مسلم بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، شهد بيعة الرضوان بالحديبية وبايع الرسول على يومئذ ثلاث مرات ، كسان شهجاعاً ، رامياً ، خيراً ، فضلاً . غزا مع الرسول على سبع غزوات ، وروي له عن الرسول على سبعة وسبعون حديثاً . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ، (٢٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس من كتاب الجمعة ، حديث ، (7,7) . صحيح مسلم ، (7,7) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ، (7/7) ؛ وانظر : الانتصار ، (4/4) .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن سيدان - بكسر السين وسكون الياء وفتح الدال - المطرودي ، قال عنه البخاري : لا يتابع على حديثه ، وقال اللالكائي : مجهول لا حجة فيه ، وضعفه ابن عدي عدي في الكامل . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ، (٣٧/٣) ، الكامل لابن عدي (٢٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول : هي أول النهار ، أثر (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول : هي أول النهار ، أثر

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ، (١/٣) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (٢٦١/٣) .

أ - حديث جابر \_ رضي الله عنهما \_ فيه إخبار بأن الصلاة والرواح إلى الجمال كان حين الزوال لا أن الصلاة قبله(١).

ب - حديث سهل بن ساعدة ـ رضي الله عنه ـ المراد به: أنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة بخلاف ما جرت به عادتهم خوفا من فوات التبكير إليها(٢).

جـ - حديث سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ المراد منه: نفي الظلادي يُستظل به لا أصل الظل لأن جدران المدينة في ذلك الوقت كانت قصيرة فلا يظهر الظل الذي يستظل به المار إلا بعد توسط الوقت ، فلا دلالة فـي الحديث على أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال(٣).

د - رواية عبد الله بن سيدان يجاب عنها: بأنه حديث ضعيف لا يقوى على رد حديث أنس الصحيح القاضى بأن فعل صلاة الجمعة بعد الزوال.

### الترجيم:

بناءاً على مناقشة الأدلة فإن الراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه الإملم البخاري – موأفقاً به جمهور العلماء – من أن وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس كالظهر ، أما ما استدل به الحنابلة من جواز فعلها قبل الزوال فلم يسلم من المعارضة أو فيه ضعف لا يقوى على رد الصحيح ، أضف إلى ذلك أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة ، والأخذ بقول الجمهور هو الأحوط وفيله خروج من الخلاف .

# مطلب : في الإبراد يوم الجمعة :

ترجم له المصنف بقوله: (باب إذا اشتد الحريوم الجمعة) (4) وأورد في

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين الحقائق، (١/٩/١)؛ المجموع، (٥/٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر : تبيين الحقائق ، (١/٩/١) ؛ إكمال المعلم ، (٣/٥٥/١) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ ، (١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين الحقائق، (١٩/١)، إكمال المعلم، (٣/٥٥٦)؛ المجموع، (٥/٥١)؛ نيل الأوطار، (٣/٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٦) باب رقم (١٧١) .

سياقه حديث أنس رضي الله عنه: (كَانَ النَّبِيُّ الله عنه الله عنه الله عنه المَّدِّ السَّرِدُ بَكَّرَ النَّبِيُّ الله عنه المُلَّة وَإِذَا اللهُ اللهُ المُرُّ أَبْرَدَ بالصَّلاَة )(١) .

ثم أورد تعليقاً: قول يونس<sup>(۲)</sup> بن بكير: أخبرنا أبو خلدة <sup>(۲)</sup> فقال: "بالصلاة " ولم يذكر الجمعة <sup>(1)</sup> وقول بشر <sup>(0)</sup> بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال "صلى بنا أمير <sup>(1)</sup> الجمعة ، ثم قال لأتس رضي الله عنه ـ كيف كان النبي علي الظهر "؟ <sup>(۲)</sup>

والذي نحا إليه البخاري مشروعية الإبراد بالجمعة ، ولم ببت الحكم بذلك لأن قوله : يعني " الجمعة " يحتمل أن يكون من قول التابعي مما فهمه ويحتمل أن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر ، وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة : كيف كان النبي الظهر ؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك (^) .

وإذا تقرر أن الإبراد يشرع لصلاة الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرها بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل الزوال(1).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٧٦) ، حديث ، (٩٠٦) .

<sup>(</sup>٢) يونس بن بكير (٠٠٠-٢٢٩) بن واصل الشيباني ، أبو بكر الجمال ، قال عنسه ابن (٢) حجر : صدوق يخطئ . التقريب ، (٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) أبو خلدة : اسمه خالد بن دينار التميمي السعدي ، البصري ، مشهور بكنيته ، صدوق من الخامسة. التقريب ، ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وصله المصنف في الأدب المفرد . انظر : تغليق التعليق ، (٣٥٨-٣٥٩) .

<sup>(</sup>٥) بشر بن ثابت البصري ، أبو محمد البزار ، قال أبو حاتم : مجهول وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الدارقطني ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١/ ٣٨٩ - ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٦) هو الحكم بن أبي عقيل التّقفي ، وقد صرح المصنف باسمه في الأدب المفرد . انظر : الفتح ، (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٧) وصله البيهقي بلفظ: أن رسول الله على كان إذا كان في الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كلن في الصيف أخرها ، وكان يصلي العصر ، والشمس بيضاء نقية . السنن الكبرى ، في الصيف أخرها ، وكان يصلي العصر ، والشمس بيضاء نقية . السنن الكبرى ، (١٩٢/٣) باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر من كتاب صلاة الجمعة .

<sup>(</sup>٨) الفتح ، (٢/٥٩٤) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٧٧) . نقلاً عن الزين بن المنير .

<sup>(</sup>٩) الفتح ، (٢/٥٩٤) . نقله ابن حجر عن الزين بن المنير ، ثم قال : واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما في جوابه . وانظر : شرح ابن بطال ، (٢/ ٤٩٨) .

هذا وقد اختلف العلماء في مشروعية الإبراد يوم الجمعة على قولين:

القول الأول. أنه لا يشرع الإبراد لصلاة الجمعة وإليه ذهب جمهور العلماء (') ، لأن التبكير سنة فيها لما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون مسن صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به (') من شدة التبكير أول الوقت فدل ذلك على عدم الإبراد ('').

ولأن الجمعة يجتمع لها الناس وهم مأمورون بالتبكير إليها فلو انتظروا الإبراد لشق عليهم ذلك<sup>(1)</sup>.

القول الثاني. أنه يشرع لها الإبراد كالظهر ، وهو قول عند الحنفية (٥) وبه قال بعض الشافعية (٢) ، وهو مذهب البخاري كما سبق .

# القاعدة الفقمية المستنبطة من هذا الباب:

( المشقة تجلب التيسير ) فقد مال البخاري إلى مشروعية الإبراد لصلة الجمعة - دفعاً للمشقة - قياساً على الظهر .

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية رد المحتار، (۱/۳۹۳)؛ حاشية الدسوقي، (۱/۰۸۱)؛ الشرح الكبير للدردير، (۱/۰/۱)؛ إرشاد الساري، (۷۷/۲)؛ المغني، (۱/۳).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ( ١٨) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ، (٥/٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني ، (١/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر : حاشية رد المحتار ، (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتح، (٢٤/٢).

# المبحث الخامس آداب المشى إلى الجمعة

عقد المصنف لهذه المسألة ثلاثة أبواب فترجم:

أولاً: (باب المشيب إلى الجمعة): وقول الله جل ذكره: ﴿ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ (١) [الإسراء: ١٩]

فقرر  $_{1}$  رحمه الله  $_{2}$  من خلال هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مسع معرفته بقول من فسر السعي بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب $^{(7)}$ .

وقد أشار البخاري \_ رحمه الله \_ من خلال ذكره للآيتين إلى الفرق بين السعي الوارد في كل منهما ، فإن السعي إذا كان بمعنى المضي إلى الصلاة فإنه يتعدى إلى الغاية بـ (إلى) وإذا كان بمعنى العمل فإنه يتعدى بـ (اللام) كما في قوله تعالى : ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [ الإسراء : ١٩] وإنما تعدى السعي إلى الجمعة بإلى لأنه بمعنى المضي (٣) .

وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله " ، وفي ذلك بيان منه أنها عنده بمعنى المشي ().

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ، (۱۷۲) ماب (۱۸) ،

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٩٩٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة القارئ ، (٢٠٣/٦) ؛ المنتقى للباجي ، (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) المنتقى ، (١٢٣/٢) .

وقال الحسن في تأويل هذه الآية: أما والله ماهو بالسعي على الأقدام وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكسن بالقلوب والنيات والخشوع(١).

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالسعي هنا العمل(٢) أي : فعملوا على المضي المي ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه(٣) .

قال ابن المنير: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل علي أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كلبيع والصناعة ، والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا().

ولما كان السعي إلى صلاة الجمعة واجباً حين النداء (٥) فإنه يحرم كل مايؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها فيحرم البيع ولو مع حال السعي عند البخاري \_ رحمه الله \_ لذلك أورد في سياق هذا الباب قول ابن عباس \_ رضي الله عنه \_ : يحرم البيع حينئذ (١) أي وقت النداء إلى الصلاة .

وتحريم البيع ولو مع حال السعي هو قول المالكية سداً للذريعة (٧)(٨) ، وكذا

<sup>(</sup>١) شُرح ابن بطال ، (٢/ ٠٠٠) ؛ تفسير القرطبي ، (١/١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير ابن كثير ، (٢٦٦/٤) ؛ تفسير القرطبي ، (١/١٨) .

<sup>(</sup>T) فتح القدير ، (1/2) .

<sup>(3)</sup> الفتح ، (1/7) ، (3)

<sup>(</sup>٥) واختلف في النداء الذي يجب به السعي ويحرم البيع يوم الجمعة إلى أقـــوال ســيأتي بيانها إن شاء الله . انظر ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، ( ١٧٦ ) وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمــة عـن ابـن عباس بلفظ " لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشـتر وبع " .

<sup>(</sup>٧) سد الذريعة: هي الوسائل والطرق إلى الشيء الذي نهى الشارع عنه وهي في الأصل مباحة لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتها فسدها ومنعها من أصول الفقه عند المالكية. انظر بسط المقام فيها في: إعلام الموقعين لابن القيم، (٣/٥٣١-١٥٩)؛ الفكر السامي للحجوي ، (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي ، (١٨٣/١) .

قال الحنابلة(١).

وذهب الشافعية إلى أن التحريم مختص بمن جلس للبيع في غير المسجد أما إن تبايع وهو في سيره إلى الجمعة ولم يقف فلا يحرم ، ولكنه يكره. (٢)

وجميع الصنائع والأعمال بمثابة البيع عند الإمام البخاري وأشار إلى ذلك بقول عطاء: (تحرم الصناعات كلها) (أ) وماذهب إليه المصنف هو قول جمهور العلماء (أ). وعند الحنابلة: لايحرم سوى البيع ، أما غيره من العقود كالإجارة ، والصلح ، والنكاح ، وغيرها فلا .

ومستندهم في ذلك أن النهي مختص بالبيع وغيره من العقود لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وقوعه فيبطل قياسه على البيع (٥) .

وماحكم البيع إذا وقع؟

فيه قولان :

الأول: يفسح البيع، وهو أحد قولي المالكية (٢) وإليه ذهب الحنابلة (٧) وحجتهم:

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع، (١٨٠/٣) ؛ الروض المربع، (٢٥٨) .

<sup>(7)</sup> انظر : المجموع ، (1/0.0) ؛ شرح جلال المحلي ، (1/0.00) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، ( ١٧٦ ) وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في باب وقت الجمعة ، أثـر (٣) صحيح البخاري ، (١٧٧/٣) .

<sup>(3)</sup> انظر : البحر الرائق ، (7/71) ؛ القوانين الفقهيه ، (70) ؛ حاشية الدسوقي ، (7/71) ؛ الأم ، (7/71) ؛ روضة الطالبين ، (7/71) ؛ المجموع ، (3/70) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ، ٣٠/١٦) ؛ كشاف القتاع ، (١٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر: القوانين الفقهية، (٦٥)؛ بلغة السالك، (١٨٣/١)؛ تنويسر المقالة، (٦/٣/١)؛ الشرح الكبير للدردير، (٣٩/١). تنبيه: جميع العقود عنسد المالكية تفسخ ماعدا عقد النكاح والهبة والصدقة، والفرق بين الهبة والصدقة وبين غيرهما أن غيرهما يرد على كل واحد ماله فلا يلحقه ضرر كبير بخلاف الهبة والصدقة لأنهما ملك شيء بغير عوض فيبطل عليه فتحصل له مضرة وأما عدم فسح النكاح فاللاحتياط للفروج. تنوير المقالة، (٣٩/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر : كشاف القتاع ، (١٨٠/٣) ؛ الروض المربع ، (٢٥٨) .

أ - أن النهى يدل على فساد المنهى عنه(١) .

ب - ولأنه عقد منع لحق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة (٢).

الثاني: يجوز البيع مع الكراهة وإليه ذهب الحنفية (٦) والشافعية (١) وقدول عند المالكية (٥).

وحجتهم: أن النهي غير متعلق بعين البيع إنما هو لمعنى خارج العقد وهو اشتغاله عن إتيان الصلاة ، فإذا وقع صح مع الكراهة(١٠) .

هذا ووجوب السعي إلى الجمعة مختص بالمخاطبين بها فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا جمعة عليهم (٧) لكن اختلف في المسافر إذا كان نازلاً وقت إقامة الجمعة وسمع النداء هل يلزمه السعي أم لا؟

### فيه قولان :-

الأول: أنه لا تجب عليه الجمعة لحديث: "من كسان يؤمن بسالله واليسوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً أو مريضاً "(^). وبسه قسال أكثر أهل العلم (^).

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، (٧/١)؛ الروض المربع، (٢٥٨). وانظر في مسألة هل النهي يقتضي الفساد: روضة الناظر لابن قدامه، (٢/٢) ومابعدها)؛ المسودة لآل تيمية، (٨٣-٨٣)؛ إرشاد الفحول، (١٩٣ ومابعدها)؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الذن، (٢٤١ ومابعها).

<sup>(</sup>٢) المعونة ، (١/٣٠٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع ، (٢٧٠/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم، (١/٥٧١)؛ المجموع، (٤/٠٠٠)؛ الإقتاع في حل ألفاظ أبي شبجاع للشربيني، (١/٥٨٠)؛ نهاية المحتاج، (٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: القوانين الفقهية، (١٥) ؛ بلغة السالك، (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي ، (٢/٢٥٤) ؛ المجموع ، (٤/٠٠٥) ؛ الإقتاع في حمل ألفاظ أبي شجاع ، (٣٨٥/١) .

<sup>(</sup>٧) المغني ، (٣/٤١) .

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، (٣/٢) ، والدارقطني في سننه ، (٣/٢) وقسال الشوكاني في نيل الأوطار ، (٢٧/٣) في إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان . أهد. وعلى هذا فالحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٩) انظر : الأوسط ، (٤/٧١ - ٢٠) ؛ الهداية ، (٢/٢) ؛ تنويسر المقالسة ، (٢/٧٥) ؛ المجموع ، (٤/٧٥) ؛ نهاية المحتساج ، (٢/٥٨) ؛ المغنسي ، (١٩٦/٣) ؛ نيسل الأوطار ، (٢٧/٣) ) .

الثاني: أنه تجب عليه إذا سمع النداء وهو قول الزهري والنخعي (١٥٠٠) ولعل ذلك مارجح عند الإمام البخاري فأورد لذلك رواية إبراهيم (٦) بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد (٤).

ويتأيد القول الثاني بعمسوم قوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ فلم يخص مقيماً من مسافر (٥).

واعترض: بأن المراد بالخطاب في الآية الكريمة كل حر بالغ، إلا حراً أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع.

ومما يدل على عدم وجوب الجمعة على المسافر أن النبيي را مسر به

<sup>(</sup>۱) النخعي (٠٠٠-٩٦) إبراهيم بن الأسود بن يزيد النخعي أبو عمران الفقيه الكوفي، روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه ، كان صالحاً متوقياً قليل التكلف ، انظر : تهذيب الأسماء ، (١/٤/١) ؛ سير الأعلام ، (٤/١٠ - ٥٢٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حلية العلماء ، (٢/١٥) ؛ نيل الأوطار ، (٢٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن سعد (١٠٨-١٨٥) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، أبو إسحاق المدني نزيل بغداد قال ابن عدي : هو من ثقات المسلمين ، حدث عنه جماعة ، انظر تهذيب التهذيب ، (١٠٥/١-١٠٧) ؛ التقريب ، (٨٩)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٦) قال الحافظ: (لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال: إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا ، وقيل عنه مثل قول المنذر عن الزهري وقال: إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا ، وقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافر ، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري ، قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك ، لأن الزهري اختلف عليه فيه . أه. .

ويمكن حمل كلام الزهري على حالين: فحيث قال: " لا جمعة على مسافر " أراد على طريق الوجوب، وحيث قال: " فعليه أن يشهد " أراد على طريق الاستحباب). نقلًا عن الفتح، (٢/ ٤٩٧) وانظر: الأوسط، (٤/ ٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح، (٢/٩٧).

ويجاب عنه: بأن القول بعدم وجوب الجمعة على المسافر استدلالاً بفعله عدي من المنه لا يعارض ما اختاره المصنف رحمه الله لأن رواية إبراهيم بن سعد التي اختارها البخاري تحمل على صورة مخصوصة وهي إذا كان المسافر نازلاً في البلد التي تقام فيها الجمعة فسمع النداء ، هنا تلزمه الجمعة وليس المراد أنها تلزمه مطلقاً بحيث يحرم عليه إنشاء السفر قبل الزوال من البلد التي يدخلها مجتازاً .

وقد ساق البخاري \_ رحمه الله \_ في هذا الباب ثلاثة أحاديث استدل بها على استحباب المشي إلى الجمعة.

أولما: عن عباية (٢) بن رفاعة قال : "أدركني أبو عبس (١) وأنا ذاهب إلى المعمعة فقال : سمعت النبي على يقول : "من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار "(٥)

#### وجه الدلالة منه :

من حيث أن الجمعة تدخل في عموم قوله:" في سبيل الله " وقوله " من أغبرت " يدل على استحباب المشي على الركوب ، لأن من شأن المشي الإغبار واغبرار قدمى الراكب نادراً أو مظنة لعدم ذلك().

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم بطوله من حديث جابر في باب حجة النبي ﷺ من كتاب الحـــج ، حديث (۱) أخرجه مسلم ، (۲۹٤۱) . انظر : صحيح مسلم ، (۲۰۲/۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأوسط ، (٤/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري ، وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في ورسي الثقات ، روى له الجماعة ، انظر : تهذيب التهذيب ، (٥/٩١) ؛ التقريب ، (٢٩٤) .

<sup>(</sup>٤) أبو عبس (٠٠٠-٣٤) بن جبر من بني الخزرج اسمه عبد الرحمان وقيل عبد الله والأول أصح ، شهد بدراً وما بعدها ، كان يكتب بالعربية قبل الإسلام ، آخى النبي النبية بينه وبين حبيش بن حذافة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٧٤/١٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، حديث (٩٠٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الخرشي على مختصر خليل ، (١/١١) ، بلغة السالك ، (١٨٠/١) .

الثاني: عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله على الله عنه يقول: " إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسنْعُونَ وَأْتَوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواْ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُواْ (١).

#### وجه الدلالة :

يؤخذ من قوله: " وأتوها تمشون عليكم السكينة حيث أمر بالمشي بالسكينة والوقار في عموم الصلوات فتدخل الجمعة كذلك(٢).

وفي إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أن السعي المأمور به في قوله تعالى: ﴿ فَاسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ غير السعي المنهي عنه في الحديث ، فالسعي في الآية المراد به المضي ، والسعي في الحديث المسراد به العدو ، لمقابلته بالمشي (٢).

الثالث: عن أبي قتادة (أن عن أبيه أن النبي على الله عن أبيه أن النبي الله قصال الله المتعددة والمتعددة المتعددة المتعددة

#### وجه الدلالة :

أن قوله:" وعليكم السكينة " يقتضي عدم الإسراع في حسال السعي إلى الصلاة أيضاً (٢).

قال ابن رشيد: " كأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر ، فينافي ذلك خشوعه ، وهذا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، حديث (٩٠٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتح ، (٢/٤٩٧) .

<sup>(7)</sup> انظر : عمدة القارئ ، (7/7) ؛ الفتح ، (7/7)

<sup>(</sup>٤) أبو قتادة الأنصاري ، كان يعرف بفارس رسول الله الله المتلف في اسمه فقيل الحارث ابن ربعي وقيل النعمان بن ربعي ، إلى غير ذلك ، شهد أحد وما بعدها من المساهد . انظر : الاستيعاب ، (٤/٤ ٢٩ - ٢٩٥) ؛ الإصابة ، (١٥٨/٤ - ١٥٩) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٦) ، حديث (٩٠٩) .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، (٢/٢٩٤) .

بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة ، فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره ، وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منه منع ، فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك(١).

# ثانياً: ترجم بـ: (باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة)(١):

أثبت من خلال هذا الباب النهي عن التفريق بين الاثنين يـوم الجمعـة ثـم استدل للنهي عن ذلك بما رواه بسنده عن سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: " مَن اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ وَتَطَهَرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِـن طُهْر ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَ مِنْ طِيْب ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِق بَيْنَ اتْنَيْن ، فَصلَى مَا كُتِب لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَت ، غُفِر لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرى "(") .

#### وجه الدلالة من الحديث:

يؤخذ من قوله: " فلم يفرق بين اثنين " حيث جعل عدم التفريق بين الاثنين يوم الجمعة من جملة الأمور التي تترتب عليها المغفرة بين الجمعتين .

وكراهة التفريق بين اثنين على التنزيه عند جمهور الفقهاء(٤) .

واختارا بن المنذر التحريم (٥) ، وبه جزم النووي (١) ، والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي (٧). (٨)

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/ ٩٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٧) باب (١٩) -

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٧) .

<sup>(3)</sup> الفتح ، (7/7) ؛ وانظر : المجموع ، (1/7) ؛ المغني ، (7/7) .

<sup>(</sup>a) انظر: الأوسط، (١/٤).

<sup>(</sup>٦) في زوائد الروضة . انظر : الفتح ، (٢/٩٩٨) ؛ مغني المحتاج ، (١/٩٩٩) .

<sup>(</sup>٧) الرافعي (٥٥٥-٦٢٣) عبد الكريم بن محمد القزويني ، شيخ الشافعية ، انتهت إليه معرفة المذهب ، كان زاهداً ورعاً ، له مجلس للتفسير والحديث ، من مصنفاته " فتح العزيز في شرح الوجيز" و " شرح مسند الشسافعي " . انظر : سير الأعلام ، (٢٥٢/٢٢) ؛ طبقات الشافعية ، (٢/٧٠٤) .

<sup>(</sup>٨) الفتح ، (٢/٨٩٤) ؛ انظر : فتح العزيز ، (٢٣/٤) .

وقيد الإمام مالك  $_{-}$  رحمه الله  $_{-}$  الكراهة بما إذا كان الإمام على المنسبر (١) وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (١) .

والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما ، وإخراج أحدهما والقعود مكانه ، وقد يطلق على مجرد التخطي<sup>(٦)</sup> وكذلك جعله ابن قدامة<sup>(٤)</sup> في المغني<sup>(٥)</sup>.

وفرق الإمام النووي بين التخطي والتفريق بين الاتنين وهـو مـا رجحـه العراقي لأن التفريق قد يحصل بالجلوس بينهما وأن لم يتخط<sup>(۱)</sup>.

واستُدل لكراهة التخطي \_ إضافة لحديث الباب \_ بقول \_ قل الله على المناف ا

وقوله في الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : " إِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْ تَ وَ الْمَعْ وَ الْمُعْ فَي الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : " إِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْ تَ مَا وَآنَيْتَ (٨) "(٩) .

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ، (١/٢٣٩) ؛ المنتقى ، (١/٣٩/) ؛ الذخيرة ، (١/٤٥٣) .

<sup>(</sup>Y) انظر : البحر الرائق ، (Y/9) وكذا قيده الحصفكي في الدّر المختار ، (Y/Y) . (Y) الفتح ، (Y/9) .

<sup>(</sup>٤) ابن قدامة (١٤٥-٢٦) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الجماعيلي ، الحنبلي ، كان إماماً في القرآن وعلومه وفي الحديث والفقه وفي الخلاف والأصول ولم يكن في زمانه أزهد ولا أورع منه ، كان لا يناظر أحداً إلا وهو يبتسم ، له تصانيف في المذهب والخلاف منها " المغني " و " المقنع " و " العمدة " وله في أصول الدين " علوم القران " وفي الزهد " التوابين " . انظر : سير أعلام النبلاء ، (٢٢/٥٢١) ؛ الذيل على

طبقات الحنابلة ، (١٠٥/٤) ؛ معجم المؤلفين ، (٢٠/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ، (٣/٣٠) ؛ نيل الأوطار ، (٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر: نيل الأوطار، (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في: باب الكلام والإمام يخطب من كتاب الصلاة ، حديث (١١١٣) . سنن أبي داود ، (١١٥/١) .

 <sup>(</sup>٨) آذيت وآنيت : أي آذيت الناس بتخطيك ، وأخرت المجيء وأبطأت . النهايــة (١/٨٧)
 مادة (أنا).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في: باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة مسن كتساب إقامسة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١١١٥) . سنن ابسن ماجه ، (١/١٥) . وصحصه الألباتي . انظر : صحيح ابن ماجه ، (١/١١) .

وروي عن النبي على أنه قال: " مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ فَقْدَ دُ التَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ فَقْدَ دُ التَّذَ جَسْرًا إلَى جَهَنَّم "(1).

واستثنى من كراهية التخطي الإمام إذا لم يجد طريقاً لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطابة (٢).

# فإن رأى فرجة لايصل إليما إلا بالتخطي ففيه قولان :

أحدهما: يجوز له التخطي ، وبه قال الحنفية (٣) ورواية عند الإمام أحمد (٠) وكذا قال مالك ـ رحمه الله ـ في التخطي قبل خروج الإمام ، أما بعده فلا يباح لأن تأخره قد أبطل حقه من التخطى إلى الفرجة (٥) .

الثاني: أنه إذا كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير، فإن كــــثر كره، وبه قال الشافعية (١)، ورواية عند الإمام أحمد (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في: باب النهى عن تخطي الناس يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (۱۱۱۱) . سنن ابن ماجه ، (۱/۱۰۳) ؛ الترمذي في بياب كراهية التخطي يوم الجمعة من كتاب الصلاة ، حديث (۱۱۲) . سنن الترمذي ، (۱۲/۲) . وهو حديث ضعيف وعلته – كما ذكر الألباني في تعليقه على المشكاة ، (۱۲/۲) . حديث (۱۳۹۲) – أنه من رواية رشدين بن سعد ، عن زياد بن فائد ، وكلاهما ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأم، (٢٨٨/١)؛ المجموع، (٤/٢٥)؛ مغني المحتاج، (١/٩٩٨)؛
 المغنى، (٢٣١/٣)؛ كشاف القناع (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : الدر المختار ، (١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني ، (٣/ ٣٣) ؛ المحرر لمجد الدين ابن تيمية ، (١٤٥/١) ؛ كشاف القتاع ، (٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتقى، (١/٩٩١-١٤)؛ الخرشي على مختصر خليل، (١/٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم، (١/٨٢١)؛ مغني المحتاج، (١/٩٩٦)؛ أسنى المطالب، (٢٦٨/٢) لكن يستحب عند الشافعية أن لا يتخطى إذا وجد له موضع آخر يمكنه أن يجلس فيه بدون تخطى، فإن لم يجد مكاناً يصلى فيه إلا بالتخطى فلا يكره وإن كتر التخطى . انظر: الأم، (٢٢٨/١)؛ أسنى المطالب، (٢٦٨/٢)؛ شرح جلال المحلى، (٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٧) انظر : الفروع لابن مفلح ، ( $^{(7/6)}$ ) ورواية ثالثة عنه أنه يكره مطلقاً سواء لفرجة أو غيرها . انظر : المحرر ، ( $^{(7/6)}$ ) .

ووجه ابن قدامة القولين بأن القول الأول فيمن يتركون بين أيديهم صفوف خالية فهؤلاء لا حرمة لهم لأنهم خالفوا أمر النبي الله ورغبوا عن الفضيلة ، وخير الصفوف وجلسوا في شرها ، ولأن تخطيهم لابد منه .

والقول الثاني في "حق من لم يفرطوا وإنما جلسوا في مكانهم لامتلاء مابين أيديهم لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم "(١).

#### وهل الكراهة مقيدة بيوم الجمعة ؟

ظاهر الترجمة أنها مقيدة بذلك ، وكذلك قيده الإمام الترمذي في حكايته عن أهل العلم (٢) ، وكذلك قيده الشافعي فقال : وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما فيه من الأذى وسوء الأدب (٣).

ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات ، فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون حكم سائر الصلوات كحكمها ويؤيد ذلك التعليل بالأذية وذلك يجري في مجالس العلم وغيرها .. ويؤيده أيضاً \_ حديث ( مَنْ تَخَطَّى حِلَقَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُو عَاصٍ )(أ)(أ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني، (٢٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: عارضة الأحوذي ، (٢/٥٥٢) .

<sup>(</sup>٣) الأم ، (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، (٢٩٣/٨) برقم (٢٩٣٧) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣/٨) : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو مستروك . وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٣١١/٣) . وعزاه للديلمي في مسند الفردوس تسم قال : ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وقد كذبه شعبة وتركه الناس ، فبهذا يكون الحديث ضعيف جداً لأن مداره على هذا الرجل المتروك .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ، (٣/٣٥) .

## ثالثا: ترجم بـ ( بـ ابـ لا يـقيـم الرجل أخاه يـوم الجمعة ويـقعد في مكانـه)(١٠):

لما كانت إقامة الرجل أخاه من مجلسه والجلوس مكانه من صور التفريق بين الاثنين فقد عقب البخاري \_ بهذه الترجمة وأورد في سياقها حديث ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ : ( نَهى النّبيُّ عَلَيْ أَنّ يُقِيمَ الرّبُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ ) (٢) .

وقيده المصنف بيوم الجمعة إشارة منه \_ كعادته رحمه الله \_ إلى بعض طرق الحديث الذي يورده ، فقد جاء مقيداً بيوم الجمعة كما في رواية مسلم عن جابر ، ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه ('').

ولعل البخاري \_ رحمه الله \_ قد أفرد ترجمة لهذه الصورة مـن التفريـق إشارة منه إلى اختلاف حكمها عن صور التفريق الأخرى ، لأن النهي عن إقامـة الرجل من مقعده يوم الجمعة والجلوس مكانه ظاهر التحريم ، فلا يصرف إلـى غيره إلا بدليل ، والى ذلك ذهب جمهور العلماء(٥).

## القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب:

أن النهى إذا أطلق اقتضى التحريم(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٧) باب رهم (٠٠)،

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٧) ، حديث ، (٩١١) .

<sup>(</sup>٣) في : باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح ... من كتاب السلام ، حديث (٣) في : باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح ... من كتاب السلام ، حديث (٣/٥/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد الساري، (٥٨٣/٢)، ونحا القرطبي إلى أن النهي عن إقامة الرجل من مقعده والجلوس مكانه يشمل يوم الجمعة وغيره. انظر: المفهم، (٥/٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : المفهم ، (٥/٩٠٥) ، إكمال المعلم ، (٧٠/٧) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٩٤) ؛ المجموع ، (٤/٧٤) ؛ حاشية قليوبي ، (٢٨٧/١) ؛ المغني ، (٣٢/٣) ؛ الكافي في الفقه لابن قدامة ، (٢/٢١) ؛ المستوعب ، (٣/٠٤) .

<sup>(</sup>٦) وهذا هو قول الجمهور . وقيل : يفيد كراهة التنزيه ، وقيل : الإباحة ، وقيل : الوقف ، وقيل : أنه للقدر المشترك بين التحريم والإباحة وهو مطلق الترك ، وقيل : بين التحريم والكراهة . انظر : تيسير التحرير ، (٢/٥/١) ؛ شرح تنقيح الفصول ، (١٦٨) ؛ الإحكام ، (١٨٧/٢) ؛ القواعد والفوائد ، (٢٥٩) ؛ شرح الكوكب المنسير ، (٨٣/٣) .

# المبحث السادس أحكام الأذان(١) لصلاة الجمعة

عقد البخاري \_ رحمه الله \_ لهذا المبحث خمسة أبواب رتبها على النحو التالى:

## أولاً: ( باب الأذان يوم الجمعة )(٢):

أي متى يشرع (٢) ثم ساق حديث السائب (١) بن يزيد : (كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أُولَهُ إِذَا جَلَسَ الإمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَي وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ للهُ عَنه وَلَيْ اللهُ عنهما للهُ عنهما للهُ عنهما للهُ عنه الله عنه للهُ عنه للهُ عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه عنه عنه اللهُ عنه ال

وقد بين الحديث أن النداء الذي ذكره الله تعالى في قوله : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ ﴾ كان في عهد رسول الله ﷺ إذا جلس الإمام على المنبر، ثم أحدث عثمان بن عفان الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإمام إلى الصلاة.

ومشروعية الأذان عقيب صعود الإمام على المنبر لاخلف فيه بين العلماء(٧).

<sup>(</sup>١) الأذان في اللغة: الإعلام مطلقاً قال تعالى: ﴿ وَأَذَانُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي أعالام منهما. شرعاً: هو إعلام وقت الصلاة بوجاء مخصوص ويطلق على الألفاظ المخصوصة. أنيس الفقهاء، (٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٧) باب (٢١) .

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/0.0) ؛ عمدة القارئ ، (7/0.17) . وانظر : إرشاد الساري ، (7/0.01) .

<sup>(</sup>٤) السائب بن يزيد (٠٠٠-٩١) بن سعيد بن ثمامة الكندي ، وقيل غير ذلك في نسبه ، من صغار الصحابة ، حُج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين ، ولاه عمر سوق المدينة ، وهو آخر من مات من الصحابة روى له الجماعة . انظر : التقريب، (٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) الزوراء: هي موضع بسوق المدينة . انظر ، الفتح ، (١/٢) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٧٧) ، حديث ، (٩١٢) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : المبسوط ، (١/٢) ؛ مجمع الأنسهر ، (١/٤٥١) ؛ الأم ، (١/٤٢١) ؛
 المجموع ، (٣/٤٢) ؛ شرح المحلي ، (١/٢٨١) ؛ المغني ، (٣/٢١) .

وقيل إن الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب(١).

وقوله في هذه الرواية: (أوله إذا جلس الإمام على المنبر) معناه: أن هذا الأذان هو الأول ثم تليه الإقامة وتسمى أذاناً كما في الحديث المشهور: (بَيْنَنَ كُلُّ أَذَانَيْنَ صَلَاةٌ لمَنْ شَاءَ) (٢٥،٣٠).

وقوله: (لما كان عثمان .. زاد النداء الثالث) لامنافاة بينه وبين الروايسة الآتية بعد بابين (أن التأذين الثاني أمر به عثمان وفي رواية أخسرى بلفظ: (فأمر عثمان بالأذان الأول) لأنه باعتبار كونه جُعل مقدماً علسى الأذان والإقامسة يسمى أولا، وتسميته ثانيا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي، وثالثاً باعتبار كونه مزيداً لأنه صارت النداءات للجمعة ثلاثة وإن كان هو أولها وقوعاً وأن.

وهذا النداء الذي أحدثه عثمان بن عفان ـ رضي الله عنــه ـ إنمـا هـو باجتهاد منه وقد وافقه عليه الصحابة ولم ينكـر عليـه أحـد فصـار إجماعـاً سكوتياً (٥)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن بطال ، (٢/٥٠٥) . قال ابن حجر: وفيه نظر فإن في سياق ابن السحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث ( أن بلالاً كان يوذن على باب المسجد ) فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات ، نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات . الفتح ، (٢/٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : باب كم بين الأذان والإقامة من كتاب الأذان ، حديث (٢٢٤) . صحيح البخاري ، (١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ، (٥/٥٠٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عمدة القارئ ، (٢١١/٦) ؛ شرح ابن بطال ، (٢/١٠٥-٥٠٥) ؛ فتح الباري ، (5.0-0.1) .

<sup>(</sup>٥) الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر. فيسكتون ولايظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب. إرشاد الفحول ، (١٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر : عمدة القارئ ، (١/١/٦) ؛ إرشاد الساري ، (١/٥٨٥) ؛ الأوسط ، (٦/٤) .

والحكمة منه: إعلام الناس بدخول الوقت قياساً على بقية الصلوات فالحق حرضى الله عنه الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب(١).

أما ما روي عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال "الأذان الأول يوم الجمعة بدعة"(١) فيحتمل أنه قاله على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن على عهد رسول الله الله الله على ما لم يكن على زمنه فهو بدعة(١) .

وبناءً على ما تقدم من تعدد الأذان يوم الجمعة فقد اختلف العلماء في الأذان المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع .

فالأصح عند الحنفية أن المعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال(4) .

وكان الحسن<sup>(٥)</sup> بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة لأنسه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيداً عن الجامع<sup>(٢)</sup>.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر لأنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد الرسول الله فتعلق به الحكم دون غيره (٧).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (١/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبي شيبة في : باب الأذان يوم الجمعة ، أثر (٣٦١) . المصنف ، (١/٧٠) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (١/١،٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط (١/٤/١) ؛ الهداية ، (٢/٩) ؛ الاختيار ، (١/٥٨) ؛ العناية ، (٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) الحسن بن زياد (٠٠٠-٢٠١) اللؤلؤي ، صاحب الإمام أبي حنيفة . ولي القضاء تــم استغنى عنه ، كان محباً للسنة واتباعها حتى لقد كان يكسو ممالكه كما يكسو نفسه . قال عنه الخرشي : هو المقدم في السؤال والتفريع . انظر : الجواهر المضية ، (٢/٢٥-٥٠) ؛ تاج التراجم ، (١٠١-١٠١) .

<sup>(</sup>٦) المبسوط ، (١/٢١) ؛ شرح العناية ، (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المدونة ، (١/٣٦) ؛ الكافي ، (١/٣١) ؛ الأم ، (١/٢٢) ؛ روضة الطالبين ، (٤/٢١) ؛ شرح جلال الدين المحلي ، (١/٩٨١) ؛ المغني (١٦٣/٣) ؛ شرح الزركشي ، (١/٨٦) .

وإليه ذهب الطحاوي(١) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(١).

ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده (٣) .

وعند الشافعي إذا أذن المؤذن قبل الزوال والإمام على المنبر لم ينه عن البيع(ئ).

وحكى القاضي رواية عن أحمد أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام على المنبر لأنه أمر منضبط لا يختلف بخلك الأذان ، ولدخول وقت الوجوب(٥) .

وأجبيب: بأن الله تعالى قد علق النهي عن البيع على النداء لا على الوقت ولو كان معلقا بالوقت لما اختص بالزوال فإن ما قبله وقت أيضاً (٢)(٧).

#### القاعدة الأصولية المستنبطة من الباب السابق :

الإجماع السكوتي حجة (^).

# ثانياً : ترجم بـ : ( باب المؤذن الواحد يوم الجمعة )(١٠)

وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: وكان النبسي على الدارقسى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد فإذا فرغ التسالث قسام فخطب، وممن قال به ابن حبيب (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الطحاوى ، (٣٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر : الفتاوى ، (۲۹ /۱۹۳) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني، (٣/١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم، (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ، (١٦٣/٣) ؛ وشرح الزركشي ، (١٦٨/٢) -

<sup>(</sup>٦) وهذا عند الحنابلة خلافاً للجمهور القائلين إن وقت الجمعة لا يكون إلا بعد الزوال .

<sup>(</sup>٧) المغني ، (١٦٣/٣) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) وهو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وقال به المالكية. وقيل: لا يكون حجة ولا إجماع، وقيل هو حجة ونيس بإجماع. وانظر تفصيل هذه الأقوال في : الإحكام ، (1/2/1)؛ المحصول ، (1/2/1) ؛ نهاية السول ، (1/2/1) ؛ شرح تنقيح الفصول ، (1/2/1) ؛ ارشاد الفحول ، (1/2/1) وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٧٧) باب رقم (٥٦).

<sup>(</sup>١٠) عمدة القارئ ، (٢/٢/٦) ، وانظر : الفواكه الدواني ، (١/٤/١) ؛ حاشية العدوي ، " (٢٨/١) .

واستدل البخاري لقوله بحديث السائب بن يزيد \_ المذكور في الباب الني قبله \_ وزاد فيه : ( ولم يكن للنبي على مؤذن غير واحد )(١) .

وجه الدلالة ظاهر في إرادة نفي تأذين اتنين معا . أو المراد : أن الذي يؤذن هو الذي يقيم (٢) .

فإن قيل: قد اشتهر أن للنبي على جماعة من المؤذنين منهم بلال (") وابن أم مكتوم (') وسعد القرظ (°) وأبو محذورة (١) .

فالجواب: أنه أراد المؤذن الواحد في الجمعة وفي مسجد المدينة ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلل ، وأبو محذورة جعله الرسول على الله عرف المكة وسعد بقباء (١٠). (٨)

هذا وقد حكى ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام: هل يكون من مؤذن واحد أو مؤذنين ؟(١)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٧) ، حديث (٩١٣) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٢) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) بلال بن رباح التيمي مولاهم ، المؤذن ، أبو عبد الله ، أسلم قديماً ، وعدنب في الله وشهد بدراً والمشاهد كلها ، مات زمن عمر بن الخطاب . انظر : تهذيب التهذيب ، (١/١) ؛ الإصابة ، (١/٥/١) .

<sup>(</sup>٤) ابن أم مكتوم ، الأعمى القرشي ، العامري ، كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وكان على المدينة في أكثر غزواته ، وكان يؤذن للرسول الله مع بلال . انظر : الاستيعاب ، (١١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) سعد بن عائذ المؤذن ، مولى عمار بن ياسر ، المعروف بسعد القرظ لأنه كلما اتجسر في شيء وضع فيه ، فاتجر في القرظ فربح فلزم التجارة فيسه ، جعلمه الرسول مؤذناً بقباء . انظر : الاستيعاب ، (٢/ ١٠) .

<sup>(</sup>٦) أبو محذورة (٠٠٠-٥٥) المؤذن القرشي الجمحي ، اختلف في اسمه فقيل : سمرة بن معير وقيل : سلمان ، كان مؤذن الرسول على بمكه أمره أن يؤذن بها حين صرفه من حنين كان من أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً . انظر : الاستيعاب، (١٣/٤-٣١٥).

<sup>(</sup>۷) قباء : هو أصل اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار . انظر : معجم البلدان ، (2/2) .

<sup>(</sup>٨) عون المعبود ، (٢/٨٠٣) .

<sup>(</sup> $\tilde{P}$ ) ذكر الخلاف ابن رجب فيما حكاه عن ابن عبد البر . انظر : فتح الباري ، ( $\tilde{P}$ ) .

فذكر عن مالك أنه قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع (١) قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام .

وفي المدونة: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حسرم البيع(٢) فذكر المؤذنيين بلفظ الجماعة.

قال: ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن تعلبة (١) بن أبي مسالك: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خسرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون ... هكذا بلفظ الجماعة (١).

وذكر عن الشافعي أنه قال: إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون(٥)، وعن أبى حنيفة وأصحابه: إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون(١) بلفظ الجمع.

قال ابن عبد البر: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة على وقتها.

قال القاضي أبو يعلى: يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا فإن أذن أكثر من واحد جاز.

ومراده: إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام، أو أذنوا قبل خروجه تترى، فأما إذا أذنوا بعد جنوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته (٧).

وقد نص في الأم على استحباب المؤذن الواحد يوم الجمعة وكراهية التأذين

<sup>(1)</sup> انظر: المدونة، (٢٣٤/١) فقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: إذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع.

<sup>(</sup>٢) انظر : المدونة ، (١/٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) تعلية بن أبي مالك القرظي ، حليف الأنصار ، أبو مالك ، ويقال أبو يحيى ، المدنسي ، مختلف في صحبته . وقال العجلي : تابعي ثقة . كان إمام مسجد بني قريظة ، سمع من عمر بن الخطاب وغيره . انظر : تهذيب الأسماء (١/٠١) ؛ التقريب ، (١٣٤) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ، (١/٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم، (١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ، (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ، (٥/٢٥٤) .

جماعة وإليه ذهب كثير من أصحاب الشافعي(١) وهو اختيار البخاري رحمه الله كما أفاد من خلال الباب .

# ثالثاً : ترجم بـ : ( باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء )(١)

والمقصود من هذا الباب: أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين ، وليس في ذلك خلاف فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن فيدخل في عموم قوله: ( إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُواْ مِتُلَمَا يَقُولُ المؤذنُ )(٣)(٤) .

واستدل المصنف \_ رحمه الله \_ لهذا الباب بحديث أبى أمامة (°): "سمعت معاوية (۲) بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر إذا أذن المؤذن قال : الله أكبر الله أكبر قال معاوية : الله أكبر قال معاوية : وأنا فقال معاوية : وأنا فقال : أشهد أن محمداً رسول الله فقال معاوية : وأنا فلما قضيي التأذين قال : يأيها الناس : " إني سمعت رسول الله على هذا المجلس \_ حين أذن المؤذن \_ يقول ما سمعتم مني من مقالتي "(۷) .

<sup>(</sup>١) انظر: الأم، (١/٤٢١) ؛ المجموع، (٤/٤١) ؛ أسنى المطالب، (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٧) باب (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في : باب استحباب القول مثل قول المسؤذن ... مسن كتاب الصلاة ، حديث ، (٨٤٦) . صحيح مسلم ، (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ، (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٥) أبي أمامة (٨-١٠٠) أسعد بن سهل بن حنيف ، معروف بكنيته ، معدود في الصحابة، له رؤية ولم يسمع من النبي ﷺ . انظر : التقريب ، (١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب من بني عبد مناف من قصي ، القرشي ، الأموي ، يكنى أبا عبد الرحمن أسلم في فتح مكة ، وكان يقول إنه أسلم يوم الحديبية وكتم إسلامه عن أبيه وأمه ، أحد كتاب الرسول في روى عن رسول الله في (١٦٣) حديثاً ، تولى خلافة المسلمين سنة (١٤) على الأصح . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢/٢) ؛ الاستيعاب ، (٣/٧٠٤) .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري ، (۱۷۷) ، حديث ، (۹۱۶) .

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة في أن الخطيب يجيب المؤذن وهـو علـى المنبر كما فعل معاوية اقتداء منه برسول الله الله الله على الحديث أن قول المجيب: وأنا كذلك يكفي في إجابة المؤذن(١)

# رابعاً ـ ترجم بـ : ( باب الجلوس على المنبر عند التأذين )(٢٠ :

أشار به إلى خلاف من قال إنه غير مشروع وهو منقول عن بعض الكوفيين (٣) واستدل لمشروعية ذلك بحديث السائب بن يزيدولفظه (أنَّ التَّانينَ الثَّاني يَومَ الجُمُعَةِ أَمرَ بِهِ عُثْمانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المسْجِدِ وَكَانَ التَّاذِينُ يَومَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمامُ) (٤) .

وجه الدلالة ظاهرة في قوله: (وكانَ التَّأذِينُ يَوْمَ الجُمُعَـةِ حِيـنَ يَجْلِـسُ الْإِمَامُ) وجلوس الإمام على المنبر عند التأذين سنة عنـد جمـهور العلماء (٥) والحكمة في سنيته سكون اللفظ والتهيؤ للإنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر والموعظة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : عمدة القارئ ، (١/٣/٦) ؛ إرشاد الساري ، (١/٨٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٧) ، قال العيني معترضاً على الترجمة : "كان المناسب أن يقول باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر "عمدة القارئ، (٢١٣/٦). قلت : مابوب به البخاري – رحمه الله – مناسباً لمراده إذ أن مراده من هذا الباب بيان مشروعية جلوس الخطيب على المنبر وقت التأذين وما اقترحه العيني – رحمه الله – يصدق على بيان وقت التأذين – والله أعلم –.

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢/١،٥) ، ولم أقف على هذا الخلاف . وقد نسبه صاحب التوضيح - كما ذكر العيني - إلى أبي حنيفة وكذا قال ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا خالف الحديث . والصواب أن مذهبه ما ذكره صاحب الهداية : وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. انظر : عمدة القارئ ، (٢/١١٦) شسوح ابن بطال (٢/١٠٥) ؛ الهداية (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٧) ، حديث ، (٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية، (٢/ ٢٩)؛ المدونة، (١/ ٢٣١)؛ المعونة، (١/ ٣٠٦)؛ حاشية العدوي (١/ ٣٠٦)؛ المجموع، (٤/ ٢٠)؛ مغني المحتاج، (١/ ٣٩٣)؛ كشاف القتاع، (٢/ ٣٠)؛ شرح منتهى الإرادات، (١/ ٢٩٨١).

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ، (٢/٨٥) .

# خامساً: ( ترجم بـ: باب التأذين عند الخطبة )(١)(٢)

أفاد به مشروعية التأذين قبل الخطبة عند إرادتها وأورد فيه حديث السائب ابن يزيد بلفظ: (إنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أُولَهُ حِينَ يَجْلِسُ الإمامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنه \_ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمرَ رضي الله عنهما \_ فَلَمّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ \_ رضي الله عنه \_ وكَثُرُوا \_ أَمَرَ عُثْمَانُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاء ، فَتَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ) (") .

ومطابقته للترجمة في قوله: "حين يجلس الإمام على المنبر(1) والمعنى أن التأذين يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا أراد الشروع في الخطبة ولا خلاف فيه ـ فدل على أن التأذين يكون قبل الخطبة .

وإذا تقرر هذا . فإن الخطبة تكون سابقة للصلاة إذ أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة (٥) ولعل هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه من خلال هذا الباب .

وكون خطبة الجمعة قبل الصلاة محل اتفاق بين العلماء(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٨) باب (٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (٢١٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٨) ، حديث ، (٩١٦) .

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ، (٢١٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفتح ، (٥٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط، (٢/٣)؛ تبيين الحقائق، (١٩/١)؛ البحر الرائق، (٢/٨٥١)؛ حاشية الشلبي، (٢/٩١١)؛ الرسالة، (٢/٤٤١)؛ الخرشي على مختصر خليل، (٢/٨٧)؛ المجموع، (٢/٩١٥)؛ الإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع، (٧٨/٢)؛ المجنع، (٢٨/٧)؛ المغنى، (١٨/٧)؛ الروض المربع، (٢٢٧).

# البحث السابع أحكام خطبة الجمعة

بعد انتهاء المصنف من أبواب الأذان ليوم الجمعة ، ولما كانت الخطبة تلي ذلك شرع \_ رحمه الله \_ فعقد أحد عشر باباً متعلقاً بخطبة الجمعــة أورد فـي سياقها تسعة عشر حديثاً ما بين معلق وموصول ، فابتدأ ذلك بقوله :

# أولاً: (باب الخطبة على المنبر)(١)

يعني مشروعيتها عليه ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة ليتناول الجمعة وغيرها(١). واتخاذه \_ أي المنبر \_ للخطبة سنة مجمع عليها(١).

وعن بعض المالكية أنه سنة في حق الخليفة ومباح في حق غيره(ئ). وبناءً على هذا التفصيل المذكور فقد يكون البخاري عقد هذا الباب للإشارة إلى أن هذا التفصيل غير مستحب(٥).

قال الحافظ: ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين. ولايلزم من مشروعية ذلك للنبي على ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم، وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم أمور الدين (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٨) باب (٢٦)-

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/0.0) ؛ عمدة القارئ ، (7/117) ؛ إرشاد الساري ، (7/0.0) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر الرائق ، (٢/٠/٢) ؛ المنتقى ، (٢/١١) ؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ، (٢/٢) ؛ الخرشي على المختصر ، (٢/٢) ؛ المجموع ، (٢/٢٥) ؛ مغني المحتاج ، (٣/٣) ؛ أسنى المطالب ، (٢/٩٥٢) ؛ المستوعب ، (٣/٣) ؛ الإنصاف ، (٢/٥٩٣) ؛ الفروع ، (١١٨/٢) .

<sup>(3)</sup> انظر : شرح ابن بطال ، (7/7) ؛ حاشية العدوي ، (1/77) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح، (٢/٨٠٥).

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/۸۰۰) .

وقد استدل البخاري ـ رحمه الله ـ بحديث معلق وثلاثة أحاديث موصولة . فأما المعلق : فقول أنس ـ رضي الله عنه ـ " خَطَــب النّبِي عَلَـى المنتبر "(١) .

#### وأما الموصولة:

فأولها: ما رواه بسنده: "أنَّ رجالاً أتوْ سنهُلَ بنَ سنعد السَّاعِدِي وَقَدِ المُترَوْ (٢) فِي المنْبَر مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلكَ فَقالَ: وَاللهِ إِنِي لأَعْرِفُ مماً هُو ، وَلَقْدَ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْم وصْعَ ، وَأُولَ يَصُومُ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَنْ : أَرْسَلَ ، وَلَقْدَ رَأَيْتُهُ أَولًا يَوْم وصْعِ ، وَأُولَ يَصُومُ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَنْ : أَرْسَلَ رَسُولُ الله عَنْ النَّهِ اللهُ الله الله عَلَيْهِ اللهُ النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلَ المَّ النَّاسَ ، فَأَمَرَتُهُ فَعَملَها مِن طَرْفَاء (٢) يَعْملَ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ، فَأَمَرَتُهُ فَعَملَها مِن طَرْفَاء (٢) اللهُ عَلَيْها أَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : ثُمَّ رَايُعَ وَهُو عَلْيَها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلْيَها ، ثُمَّ مَا اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : وَلَا القَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلُ المَنْبَرِ ثُمَّ عَادَ . فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : وَلَيْعَا النَّاسُ ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُواْ بِي ، ولَتَعَلَّمُوا صَلاتِي "(٥) .

### وجه الدلالة من الحديث:

تؤخذ من قوله: " إذا كلمت الناس " إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة(٢).

ثانيها: ما راوه \_ بسنده \_ عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_ قال : (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِليْكِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي اللهِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللهِ ا

<sup>(</sup>١) طرف من حديث أورده المصنف في الاعتصام وفي الفتن مطولاً ، ومن حديثه \_\_\_\_\_ ايضاً \_\_ في الاستسقاء في قصة الذي قال : هلك المال .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  من الممارة وهي المجادلة ، التوشيح ،  $(\Upsilon/\Upsilon)$  .

<sup>(7)</sup> شجر من شجر البادية وأحدها طرفة . تهذيب الأسماء ، (7/7) .

<sup>(</sup>٤) موضع من عوالي المدينة جهة الشام . معجم البلدان ، (7/1) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٨)، حديث ، (٩١٧) .

<sup>(</sup>٦) عمدة القارئ ، (٦/٤/١) .

<sup>(</sup>٧) العشار: بكسر المهملة بعدها معجمة ، جمع "عشراً " بالضم ثم الفتح وهي الناقلة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر. وقال الخطابي: " التي قاربت الولادة " ، التوشيح ، (٢/١٥) ؛ وانظر: أعلام الحديث ، (٨٢/١) .

يَدَهُ عَلَيْهِ ) (١) .

وجه الدلالة: يفهم من قوله: "حتى نزل النبي ﷺ " لأن نزوله كان بعد صعوده إلى المنبر(٢) فدل على أن الخطبة كانت على المنبر .

قال الكنكوهي (١) (إيراد الرواية - أي رواية الجذع - في باب الخطبة على المنبر إشارة إلى أن المنبر سنة لا واجب فإن مقامه على الجذع وإن كان متروكا لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز العمل عليه ، بل الترك إنما كان لأن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل ، وكذا للقيام عليه للخطبة أفيد ، والحجة على عدم النسخ خطبته في العيدين وغيرهما قائما ولو إلى غير جذع ) (٤) .

ثالثها: عن سالم عن أبيه قال: "سمعت النبي الله على المنبر فقال: (مَنْ جَاءَ إلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ) (°).

ووجه الدلالة منه ظاهر في قول الراوي: يخطب على المنبر.

والحكمة من اتخاذ المنبر حال الخطبة لكونه أبلغ في سماع الموعظة التيي هي مراد الخطبة ومقصودها(١٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٨) ، حديث ، (٩١٨) وفي الحديث عام عظيم من أعلام نبوته ودليل على صحة رسالته في وهو حنين الجماد إليه وذلك بإذن الله تعالى جعل للجذع حياة حن بها وهذا لايجوز إلا أن يكون بفضل الله الذي يحيي الموتى بقوله :" كن فيكون " . شرح ابن بطال ، (٥٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ، (٢/٢١) .

<sup>(</sup>٣) الكنكوهي: (٠٠٠-١٣٢٣هـ)، أبو مسعود رشيد بن أحمد الكنكوهي، من علماء الهند، من آثاره: " لامع الدراري على جامع البخاري " .

<sup>(</sup>٤) لامع الدراري ، (٢/٤) وقال الكاندهلوي في تعليقاته على اللامع ، (٢/٤) : مطابقة الحديث بالترجمة واضحة من قوله "تزل" فإنه يدل على الخطبة على المنبر . وما أفده الشيخ قدس سرد فيه نكتة لطيفة واضحة .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٧٨) ، حديث ، (٩١٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المجموع ، (١/٥٢٥-٢٢٥) .

ويستحب أن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة ، فإن عدم المنبر فعلسى موضع عال أو إلى خشبة اتباعا لسنة النبي الله حيث كان يخطب إلى جذع — كما في حديث جابر — قبل أن يتخذ المنبر(١).

## ثانيا . (باب الخطبة قائما )(١):

فأفاد مشروعية القيام للخطبة ثم أورد حديثين يدلان على أن الخطبة تكون عن قيام ، أحدهما معلق ، والآخر موصول .

أما المعلق : فقول أنس \_ رضي الله عنه : بَيْنَا النبيُّ على يَخْطُبُ قَائِماً(") .

وأما الموصول: فحديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: كَانَ النَّبِ عَيْ اللهِ عَنْهُما \_: كَانَ النَّبِ عَيْ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَالْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الللهُ

ووجه الدلالة من الحديثين: الحديثان ضاهرا الدلالة في كونه الله المحديثين عند الحديثان عام المحديثان عند المحديثان المحديثان عند المحديثان عند المحديثان عند المحديثان عند المحديثان عند ا

والظاهر من الترجمة وحديثًا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى القول بوجوب القيام للخطبة لفعله على القول بوجوب القيام للخطبة لفعله على القول بوجوب القيام للخطبة الفعله الله المعالم ال

## وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال:

الأول. أن القيام للخطبة سنة وإليه ذهبت الحنفية (٥) ، وهو قول عند المالكية (٦) ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر : روضة الطالبين ، ( 1/ 1 ) ؛ مغنى المحتاج ، ( 1/ 1 ) ؛ شرح منتهى الإردات ، ( 1/ 1 ) ؛ الروض المربع ، ( 1/ 1 ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٨) ، حديث ، (٩٢٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر القدوري ، (١/١/١) ؛ بدانع الصنائع ، (٢٦٣/١) ؛ البحر الرائـــق ، (٥/٢) ؛ مجمع الأنهر ، (٢/٩/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : الذخيرة ، (7/7) ؛ الشرح الصغير ، (1/1) ؛ الفواكم الدوانم ، (7/7) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : الإنصاف ، (٢/٧/٢) ؛ شرح الزركشي ، (٢/٤/١) ؛ شرح منتهى الإردات ،
 (٧) .

الثاني - أنه واجب وليس بشرط ، فإن تركه أساء وصحت الخطبة ، وهدذا القول هو الأظهر عند المالكية(١) .

الثالث. أنه شرط فنو خطب جالسا لغير عذر لم تصح الخطبة وهو قول أكثر المالكية (٢) ، ومذهب الشافعية (٣) ، ورواية عند الإمام أحمد (١) .

#### الأدلة:

## أولاً: أدلة القائلين بوجوب القيام للخطبة:

استدل القائلون بوجوب القيام للخطبة بما يلى:

أ \_ ما رواه جابر<sup>(°)</sup> بن سمرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ \_ كان يخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب \_ والله \_ صليت معه أكثر من ألفي صلاة<sup>(٢)</sup>.

- أن كعب بن عجرة $^{(4)}$  دخل المسجد وعبد الرحمن $^{(A)}$  ابن أم الحكم يخطب

<sup>(</sup>١) انظر : عقد الجواهر ، (١/٢١) ؛ حاشية الدسوقي ، (١/٣٧٩) ؛ الشرح الكبير للدردير ، (١/٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشرح الصغير ، (١٧٨/١) ؛ مواهب الجليل ، (٢/٥٣٠) ؛ حاشية العدوي ، (٢/١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح العزيز ، (٤/ ٥٨٠) ؛ المجموع ، (٤/ ٥١٥) ؛ شرح جلال الدين المحلي ، (٣) (7/9/1) .

<sup>(3)</sup> انظر : المستوعب ، (7/7) ؛ الإنصاف ، (4/7) .

<sup>(</sup>٥) جابر بن سمرة (٠٠٠-٦٦) بن عمرو بن جندب يكنى أبا عبد الله نزل الكوفة وابتنك بها داراً توفّي في إمارة بشر بن مروان ، له من الأحاديث (٢٤١) حديثك أ . انظر : الاستيعاب ، (٢٩٦/١) ؛ تهذيب الأسماء ، (٢/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في : باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة من كتاب الجمعة حديث (٦) . صحيح مسلم ، (٣٨٨/٦) .

<sup>(</sup>٧) كعب بن عجرة (٠٠٠-٥) الأنصاري المدني أبو محمد من بنسي الخررج ، شهد المشاهد ، وهو الذي نزل فيه بالحديبية الرخصة في حلسق رأس المحرم والفديسة . انظر : تهذيب الأسماء ، (٨/٠٣) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  عبد الرحمن ابن أم الحكم (0.00-7.78) عبد الرحمن بن عبد الله بــن أبــي عقيــل الثقفي ، وأم الحكم أخت معاوية بن أبي سفيان ، ولاه معاوية الكوفة بعد مــوت زيــاد سنة 0.00 هــ ، فلم تحمد سيرته فأخرجه أهل الكوفة منها ، ثم تولى مصر مــن قبــل معاوية فمنعه ابن خديج من دخولها ، وأخيراً ولاه الجزيرة فاستمر فيها إلى أن مـــات معاوية . انظر : الأعلام ، (3.10) .

قاعداً. فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهَ وَا اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِماً ﴾ [ الجمعة: ١١] (١) وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم كان واجباً (٢).

واعترض: بأن إنكار كعب إنما هو لترك عبد الرحمن بن الحكم السنة ، ولو كان القيام واجباً لما صلوا خلفه (٢) .

وأجبب عنه: أن من صلى خلفه إنما فعل ذلك خوف الفتنه ، وأن من قعدد قعد باجتهاده كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر وقد أنكر عليه ابن مسعود ثم صلى خلفه ، فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر(1) .

جـ - أنه لو كان القعود في الخطبتين مشروعاً ما احتيـــج إلــى الفصــل بالجلوس(°).

## ثانياً : أدلة القائلين باشتراط القيام للخطبة :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، (١/٨٨١) ؛ باب من كان يخطب قائماً ؛ أثر (١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) المعلم بقوائد مسلم للمازري ، (١٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح ، (١٠/٢) ؛ إرشاد الساري ، (١٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (١٠/٢) ؛ إرشاد الساري ، (٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/١٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (١٥٩-٣٣٥) أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم مولاهم الكوفي محدث حافظ ، مكثر ، فقيه ، مؤرخ ، مفسر ، قال العجلي : ثقة حافظ ، من تصانيف " التفسير " و " التاريخ " و " المسند في الحديث " . انظر : تذكرة الحفاظ ، (٢/٢٦٤ - ٤٣٣) ؛ معجم المؤلفين ، (٢/٧٦) .

<sup>(</sup>٧) المصنف ، (٤٤٨/١) ، باب من كان يخطب قائماً ، أثر (١٨٠) .

<sup>(</sup>٨) المصنف ، (٤٤٩/١) ، باب من كان يخطب قائماً ، أثر (١٩٣٥) .

<sup>(</sup>٩) انظر: الفتح، (١٠/٢٥).

<sup>(</sup>١٠) المغنى ، (١٧٢/٣).

د – أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين والقيام من شرط الصلاة فوجب أن يكون من شرط الخطبة(١).

## ثالثاً : أدلة القائلين بعدم وجوب القيام للخطبة:

من أقوى ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما يلي:

- (١) ما رواه أبو سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ : (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَـسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ ) (١) .
- (٢) حديث سهل : ( مُرِيْ غُلاَمَكِ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْ ــتُ النَّاسَ ) (٣) .

#### وجه الدلالة من الحديثين:

الحديثان يدلان على جلوسه على أثناء الخطبة وبالتالي فإن القيام ليس شرطاً في صحة الخطبة ولا واجباً فيها .

وقد أجيب عن الحديثين: بأن جلوسه في الحديث الأول كان في غيير الجمعة ، أما الحديث الثاني فيحتمل أن يكون المراد بجلوسه عليه أول ما يصعد على المنبر أو بين الخطبتين<sup>(3)</sup>.

(٣) أن الخطبة ذكر للصلاة يتقدمها ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان (٥) .

والجواب عنه: أن الأذان لما لم يكن واجبا لم يكن القيام فيه واجبا . ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها(١).

<sup>(1)</sup> الحاوي ، (2/7/1) . وانظر : شرح الزركشي ، (2/7/1) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : باب يستقبل الإمام القوم ... من كتاب الجمعة ، حديث (٢١) ، صحيح البخاري ، (١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : باب الخطبة على المنبر ... من كتاب الجمعة ، حديث ، (٩١٧)، صحيح البخاري ، (١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (٢/١٥) ؛ سبل السلام ، (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني، (١٧١/٣)؛ شرح منتهى الإردات، (١/٩٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي ، (٢/٣٣٤) .

#### الترجيم:

من خلال العرض السابق فإن الذي تطمئن إليه النفس هو القول بوجوب القيام في الخطبة لأنه الثابت من فعله على ، وهو الأحوط ، فإن كان هناك عددر سقط القيام قياساً على سقوط القيام في الصلاة .

#### القاعدة الأصولية المستنبطة من الباب السابق:

(أن الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة) (1) ، وظاهر اختيار البخاري في الباب السابق هو القول بوجوب القيام للخطبة استدلالاً بفعله على بناءاً على القاعدة السابقة فيما يظهر – والله أعلم – .

ثالثاً : ترجم بـ ( بـاب يستقبـل الإمام القـوم، واستقبـال النــاس الإمام إذا خطب ، واستقبـل ابن عمر وأنـس رضي الله عنـهم الإمام ) (٢)

وقد تضمن هذا الباب ثلاث مسائل وهي:

- (١) استقبال الخطيب للناس يوم الجمعة .
  - (٢) استقبال الناس للخطيب .
    - (٣) وقت الاستقبال .

والذي أفاده البخاري \_ من هذه الترجمة \_ أن على الإمام أن يستقبل الناس بوجهه حال الخطبة وكذلك الناس عليهم أن يستقبلوه بوجوههم .

وقوله : (الناس) عام يتناول جميع الحاضرين سواء من يسمع الخطبة ومن لم يسمعها .

وقوله: (إذا خطب) أي أن استقبال الناس للإمام يتعين إذا أخذ الإمام في الخطية لا قبل ذلك .

<sup>(</sup>۱) وهو قول بعض المالكية ، وبه قال أبو الحسين البصري ، والقاضي أبو يعلى واختاره ابن تيمية . وذهب الجمهور إلى أن الأمر حقيقة في القول المخصوص أما الفعل فلا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً . انظر : تيسير التحرير ، (۱/۳۳ وما بعدها) ؛ المسودة المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ، (۱/۳۳ وما بعدها) ؛ المسودة (۱۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٧٩) باب ( ٢٨ ) .

ثم أورد \_ رحمه الله \_ حديث أبى سعيد الخدري \_ رضي الله عنه : (أنَّ النَّبيَّ الله جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى المِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ )(١) .

#### ووجه الدلالة منه :

أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا \_ وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها(٢).

واستقبال الإمام حال الخطبة سنة عند جمهور أهل العلم(").

قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي في وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) ('') ونقل ابن المنذر عدم الخلاف فيه' وقال ابن عبد البر: لاأعلمهم يختلفون في ذلك'.

وقد ذهب أكثر المالكية إلى أن الاستقبال واجب وهـ و ظـاهر المدونـة (٧). وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله ـ حيث نص فـي ترجمـة البـاب علـى استقبال الناس للإمام حال خطبته مستدلا لذلك بفعل ابن عمر وأنس رضـي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٧٩) ، حديث ، (٩٢١) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (١/١/٥) . وانظر : عمدة القارئ ، (٢/٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع ، (١/٢٦) ؛ البحر الرائق ، (١/٩٥١) ؛ الاختيار ، (٨٤) ؛ حاشية الشابي ، (١/٢٢) ؛ حاشية الدسوقي ، (١/٩٧١) ؛ مواهب الجليل ، (١/٠٣٥) ؛ بلغة السالك ، (١/١٨١) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٢٣) ؛ نهاية المحتاج ، (٣//٣) ؛ فتح الباري ، (٥/٢٧٤-٤٧٧) ؛ كشاف القناع ، (٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ، (٢٤/٣) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : الأوسط ، (٤/٤ ٧-٥٧) .

<sup>(</sup>٦) الاستذكار ، (٥/١٠٧) .

وهل المراد باستقبال الناس للخطيب من يواجمه أم جميع أهل المسجد؟ فيه أقول:

الأول. أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمع ، فاستقبال القبلة أولى من توجهه لجهة الخطيب(١) .

الثاني. أن الاستقبال يلزم أهل الصف الأول وغيرهم ممن يسمعه ومن لـم يسمعه وهو المذهب عند المالكية (٢) واختاره الشافعية (٣) وهو مـا ذهب اليه المصنف رحمه الله.

الثالث. أن أهل الصف الأول لا يطالبون باستقبال الإمام فإن استقبلوه فلل شيء عليهم واختاره بعض المالكية(٤٠).

أما عن وقت استقبال الناس للإمام فأكثر العلماء على أنهم يستقبلونه أثناء الخطبة (°) وهو ما أشار إليه المصنف بقوله في الترجمة: (إذا خطب) وقيل: يستقبلونه بمجرد خروجه وإليه ذهب أبو حنيفة (٢).

والحكمة من استقبال الإمام للناس أثناء الخطبة لأنه أدعى لتفهم موعظته، وأبلغ في إسماع الناس له، وهو اللائق بأدب الخطاب، ولأنه إذا التفت إلى أحد جانبيه أعرض عمن في الجانب الآخر (٧).

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (٢/١/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بلغة السالك ، (١/٠/١) ؛ الفواكه الدواني ، (١/٠٢) ؛ الشرح الكبير ، (٢/٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحاوي ، (٢/٤٣٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر خليل ، (٢/ ٥٣٠) ؛ كفاية الطالب ، (١/ ٣٣٥) ؛ حاشية الدسوقي ، (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر الرائق، ( ٢/٩٥١)؛ ماتقى الأبحر للطبي، (١/٤٥١)؛ المدونة، (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاختيار، (٨٤). وقد حكى هذا القول إسحاق وهو قول أبي بكر بن جعفر من الخنابلة. انظر: فتح الباري لابن رجب، (٤٧٧/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: نهاية المحتاج، (٢/٥٢٥).

وقد اغتفر للإمام استدباره للقبلة لئلا يصير مستدبراً القوم الذين يخاطبهم واستدبارهم ـ وهم المخاطبون ـ قبيح خارج عن عرف المخاطبات(١) .

ولو خالف الخطيب فاستدبر القوم واستقبل القبلة: كره وصحت خطبته . وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢) وإليه ذهب الحنابلة (٣).

ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف: أنها لا تصح (''). وهو قول عند المنابلة(٥).

رابعاً: ترجم بـ ( بـاب من قـال فـي الخطبـة بعد الثنـاء: أمـا بعـد رواه عكرمة (١) عن ابن عباس عن النبي ﷺ )(٧)

قال ابن المنير \_ معلقا على الترجمة: يحتمل أن تكون " من " موصولة بمعنى الذي والمراد به النبي الله \_ كما في أخبار الباب ، ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة ، وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعاً (^).

قال ابن حجر : لم يجد البخاري في صفة خطبة النبي على عبوم الجمعــة

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع، (١٠/٤)؛ فتح العزيز، (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنصاف ، (٢/٢٩) ؛ كشاف القناع ، (٢/٣) ؛ شرح منتهى الإردات ، (٣) انظر : الإنصاف ، (٢٩٩١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع ، (٤/٨١٥) ؛ فتح العزيز ، (٤/٢٠١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإنصاف ، (٢/٣٩) ؛ كشاف القناع ، (٢/٣٦) ؛ شرح منتهى الإردات ، (٥) انظر : الإنصاف ، (٢٩٩/١) .

<sup>(</sup>٦) عكرمة (١٠٠٠-١٠٤هـ) مولى ابن عباس ، أصله بربري ، ثقة ، عالم بالتفسير ، لـم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم تثبت عنه بدعة . انظر : التقريب ، (٣٩٧) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٧٩) . وحديث عكرمة عن ابن عباس .... قد وصله المصنف في آخر هذا الباب .

<sup>(</sup>٨) الفتح ، (٢/١٣٥) .

حديثًا على شرطه ، فاقتصر على ذكر الثناء ، واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها(١) .

قلت: ولعل مراد البخاري \_ رحمه الله . من هذا الباب أن يشير إلى أنه (لا يجب في خطبة الجمعة سوى حمد الله والموعظة لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ وما عداه فليسس على الشستراطه دليل )(٢) \_ والله أعلم \_ .

وقد ساق المصنف \_ مستدلا لهذا الباب \_ ستة أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم .

أولها: حديث أسماء (٣) بنت أبي بكر في كسوف الشمس وفيه: " فَخَطَبَ النَّاسَ وحَمِدَ الله بمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ "(١) .

ثانبها: حديث عمرو بن تغلب (°) \_ وفيه: " فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْ ۖ فِ تُحَمِّ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْ ۗ فُكَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْ ۗ فِ تُكَمِّ وَاللهَ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَل

ثالثها: حديث عائشة في قصة صلاة الليل وفيه: " فَتَشَهَّدَ تُلَمَّ قَالَ أَمَّا لَا مُعَدُ "(٧) .

رابعها: حديث أبي حميد الساعدي (^) " أنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَامَ عَشْبِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَة فَتَشْهَدَ وأَثْنَى عَلَى الله بمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ "(٩) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، (١٣/٢) وتابعه العيني في ذلك . انظر : عمدة القارئ ، (٢٢١/٦) .

<sup>(</sup>٢) المغنى ، (٣/١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) أسماء بنت أبي بكر الصديق (٠٠٠-٧٣هـ) أسلمت قديماً بمكة ثم هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء ، كانت تسمى ذات النطاقين ، كُف بصرها آخر عمرها. انظر : الاستيعاب ، (٤/٤ ٣٤٥-٣٤٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٧٩) ، حديث ، (٩٢٢) .

<sup>(</sup>٥) عمرو بن تغلب النمري من النمر بن قاسط ، له صحبة ، قال البخاري : يعد في البصريين ، روى عنه الحسن البصري . انظر : تهذيب التهذيب ،  $( \wedge / \wedge )$  .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٧٩) ، حديث ، (٩٢٣) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٧٩) ، حديث ، (٩٢٤) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) أبي حميد الساعدي الأنصاري ، اختلف في اسمه فقيل : المنذر بن سعد وقيل : عبد الرحمن بن سعد وغيره ، من بني الخزرج بن ساعده يعد في أهل المدينة ، توفي في آخر خلافة معاوية. انظر : تهذيب الأسماء ، (1/181) ؛ تهذيب التهذيب، (1/181) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٢٥) .

خامسها: حديث المسور بن مخرمة (١) قال : " قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَسَمِعْتُه حِينَ تَشْهَدَ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ "(١) .

سادسما ـ حديث ابن عباس قال : " صَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ المِنْبَرَ وَكَانَ آخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ ... " الحديث وفيه : " فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْه " وفيه " ثُمَّ قَال أَمَّا بَعْدُ "(") .

فدلت هذه الأحاديث على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله: أما بعد "(٤).(٥)

#### وقد اختلف العلماء فيما يجزئ من الخطبة :

فذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط أن يذكر الله على قصد الخطبة حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله أجزأه(٢).

<sup>(</sup>١) المسور بن مخرمة (٠٠٠- ٢٥هـ) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهـرة بـن كلب ، يكنى أبا عبد الرحمن ، ولد بمكة قبل الهجرة بسنتين ، له ولأبيه صحبة ، كان من أهل الفضل والدين وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٣٧/١-١٣٨) ؛ التقريب ، (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٢٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٢٧) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن رجب: "والمعنى في الفصل بأما بعد: الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه فذاك هو المقصود بالإضافة وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا ولهذا قال النبي في "كل أمر ذي بال لايبدأ بالحمد لله فهو أقطع". فتح الباري ، (٥/٤٨٤). وقد اختلف في أول من قال (أما بعد) فقيل داود عليه السلام وهي فصل الخطاب الذي أعطيه. وقيل يعقوب عليه السلام وقيل : يعرب بن قحطان . وقيل : سحبان بن وائل . وقيل : قيس بن ساعده" . انظيو : عمدة القارئ ، (٢/١٦) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٥٩٥) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ، (٥/٤٨٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر القدوري ، (١١٠/١) ؛ المبسوط ، (٣٠/٢) ؛ بدائع الصنائع ، " (٢٦٢/١) ؛ الهداية ، (٩/٢) ؛ الدر المختار ، (٢/١٦) .

وعند أبي يوسف ومحمد أن الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف('). وذكر عن مالك: إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه من الخطبة وعنه: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس('').

وروى ابن القاسم<sup>(۱)</sup> عن مالك أنه إن لم يخطب من الثانية ماله بسال لم يجزيهم وأعادوا<sup>(1)</sup> وعند الشافعي أقل ما يجزي من الخطبتين جميعاً أن يحمد الله ويصلي على الرسول في ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلى على النبي في ويوصي بتقوى الله في الآخرة<sup>(٥)</sup>. وإليه ذهب أحمد<sup>(١)</sup>.

# ذامساً : ترجم بـ ( بـاب القعدة بـين الخطبـتين يوم الجمعـة )

فأفاد مشروعية الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة ثم استدل لذلك بحديث ابن عمر رضى الله عنهما: (كَانَ النّبيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ خُطْبَتَينِ يَقْعُدُ بَيْنَهُما )(^) .

قال ابن المنير \_ معلقا على الترجمة \_ : (لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له ) .

وتعقبه ابن حجر بأن ذلك لا يختص بهذه الترجمة فإنه لـم يصرح بحكم غيرها من ، أحكام الجمعة ، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به فـي

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر القدوري ، (١٠/١) ؛ المبسوط ، (٢/٣) ؛ بدائع الصنائع ، • (٢/٢) ؛ الهداية ، (٢/٩٥) ؛ الدر المختار ، (٢/٢١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار، (٥/١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن القاسم (١٣٦-١٩١) أبو عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري ، الحافظ ، الحجة ، الفقيه المالكي أثبت الناس في مالك ، وأعلمهم بأقواله ، صحبه عشرين سنة ، وتفقه به ، خرج عنه البخاري ، وفضائله جمة . انظر : سير الأعلام ، (٩/ ١٠٠- ١٢٥) ؛ شجرة النور الزكية ، (٥٨) .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ، (٥/١٢) . وانظر : الذخيرة ، (174) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم، (١/ ٢٣٠)؛ المجموع، (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر : العدة ، (٨٠) ؛ كشاف القناع ، (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٨٠) باب (٧٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث (٩٢٨) .

أصل الخطبة (١) . وبوجوب الجلوس بين الخطبتين قال الإمام الشافعي \_ رحمـه الله \_ فلو خطب خطبتين ولم يفصل بينهما بجلوس لم يجزئه (٢) .

فإن عجز عن الجلوس أو خطب جالسا لعـــذر فصـل بسـكته ولا يكتفـي بالاضجاع (٣)

والقول بالوجوب محكي \_ أيضا \_ عن الإمام مالك في رواية (1) ، ورواي ق عن الإمام أحمد (0) .

وقال القاضي أبو بكر: القيام والجلوس واجبان. وهو يرد على الطحاوي حيث زعم أن الشافعي تفرد بالاشتراط(٢).

وذهب الجمهور إلى أنه \_ أي الجلوس بين الخطبتين \_ ليس واجب (٧) ومستندهم في ذلك أمران :

الأولى. أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى.

الثاني أنه روي عن جماعة من الصحابة سرد الخطبة ولو كان الجلوس واجبا لما تركوه.

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٥١٥-٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم، (١/٩/١)؛ روضة الطالبين، (٢٧/١)؛ السراج الوهاج، (٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المحتاج، (٢/٨/١) قول الشافعية "ولا يكتفى بالاضجاع" ظاهره ول—و مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام بين الخطبتين والجلوس بينهما فان عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الإضجاع ترك للواجب مصع القدرة عليه. حاشية أبي الضياء الشبراملي، (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : إكمال المعلم ، (٢٥٧/٣) . قال العيني هذه الرواية ليست صحيحة عنه . عمدة القارئ ، (٢٩/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإنصاف ، (٢/٧٦) ؛ الفروع ، (٢/٩/١) .

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ، (٢/٢) . وانظر : المجموع ، (٤/٥١٥) ؛ الفروع ، (١١٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر : بدائع الصنائع ، (٢٦٣/١) ؛ شرح العناية ، (٢/٨٥) ؛ الذخيرة ، (٢/٢) ؛ عقد الجواهر ، (٢٨/١) ؛ الخرشي على مختصــر خليـل ، (٨٢) ؛ المستوعب ، (٣٠/٣) ؛ الإنصاف ، (٣٩/٢) ؛ كشاف القناع ، (٣٦/٣) .

أما عن جلوسه على بين الخطبتين - كما في حديث الباب - فهو للاستراحة(١).

واستدل الشافعي \_ رحمه الله \_ للوجوب بحديث الباب لمواظبته على ذلك مع قوله: " صلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصلِّيْ (٢) "(٣) .

وتعقب: بأن ذلك يتوقف على تبوت أن إقامة الخطبة داخل تحست كيفية الصلاة وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل(3).

قال ابن بطال : حديث الباب دال على السنية لأنه على كان يفعله ولم يقل لا يجزئه غيره لأن البيان فرض عليه(٥).

كما عورض الاستدلال بمواظبته على ذلك بأنه ها قد واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى (٢) فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى (٧).

وأجبع: بأن الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة إنما هي من رواية عبد الله(^) العمري المضعف ولم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين(^).

<sup>(</sup>١) المغنى ، (١٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، من كتاب الأذان ، حديث (٢٣) . صحيح البخاري ، (١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (١٦/٢) . وانظر : المجموع ، (١٩/١٥) .

<sup>(3)</sup> إحكام الأحكام ، (١١٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) عمدة القارئ ، (١/٩/٦) . وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ، (١٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) والحجة للجلسة الأولى حديث السائب بن يزيد: "كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله الله الله المعلم ، (٢٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، (٢/٢٥) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>A) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يكنك أبا عبد الرحمان العمري ، ضعيف ، عابد . انظر : التقريب ، (٣١٤) .

<sup>(</sup>٩) الفتح ، (١٦/٢) ؛ إرشاد الساري ، (٢٠٢/٢) .

وقد قدرها من قال بالوجوب بقدر جلسة الاستراحة (١) وقيل: قدر سورة الإخلاص. وحكي وجه بوجوب هذا المقدار (١).

#### واختلف في حكمتما..

فقيل: للفصل بين الخطبتين فيكفي السكوت ، والمشهور الدي قطع به الجمهور أن هذه السكتة واجبة ليحصل الفصل ، وقيل: أنها لا تجب فلو وصل كلامه في الخطبتين صحتا<sup>(٦)</sup>.

وتعقب: بأنه حديث غريب(٢).(٥)

هذا وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله - من خلال ترجمته أيضاً السى اشتراط خطبتين للجمعة وهو أحد قولي المالكية (٩) وبه قال الشافعي (١٠) - رحمه الله - وأحمد في روايته المشهورة عنه (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المطالب، (٢٥٧/٢)؛ نهاية المحتاج، (٣١٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر : المجموع ، (٤/٤ ١٥ - ٥١٥) ؛ مغني المحتاج ، (١/ ٩٥) ؛ الإنصاف ،
 (۲) انظر : المجموع ، (٤/٤ ١٥ - ٥١٥) ؛ مغني المحتاج ، (١/ ٩٩٠) ؛ الإنصاف ،

<sup>(</sup>٣) المجموع ، (٤/٥١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع ، (١/٦٢١) ؛ تبيين الحقائق ، (١/٠٢١) ؛ المغني ، (١/٠٢٣) . ٠

<sup>(</sup>٥) لم أقف على تخريجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط، (٢٦/٢) ؛ البناية، (٦٤/٣) .

<sup>(</sup>٧) الحديث الغريب: هو ما تفرد به واحد ، وقد يكون ثقة ، وقد يكون ضعيفً ، ولكل حكمه. إختصار علوم الحديث ، (١٦٢) .

<sup>(</sup>٨) البناية ، (٣/ ٢٤) .

<sup>(9)</sup> انظر : القوانين الفقهية ، (07) ؛ الشرح الصغير ، (1/4/1) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: الأم، (٢٢٩/١)؛ مغني المحتاج، (٣٨٧/١).

<sup>(</sup>١٦) انظر: المحرر، (١/٦٤١)؛ الإنصاف، (١٨٦/٢).

وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو تور وابن المنذر وأصحاب السرأي : يجزؤه خطبة واحدة . وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال : لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي الله أو خطبة تامة(١) .

ووجه الأول: أن النبي ﷺ \_ قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (١) ولـم يصل الجمعة إلا بخطبتين كما في حديث ابن عمر.

ولأن الجمعة قصرت لأجل الخطبة فكل خطبة مكان ركعة (١) فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين (١) .

# سادساً : (باب الاستماع للخطبة )<sup>(°)</sup> :

لما كانت الحكمة من مشروعية الخطبة مع صلاة الجمعة جلاء القلوب بسماع المواعظ<sup>(۱)</sup> لذلك شرع الاستماع لها لتحصل الفائدة التي لأجلها شرعت الخطبة ومن أجل ذلك ترجم المصنف بهذا الباب ليفيد من خلام مشروعية الاستماع إلى خطبة الجمعة ثم أورد مستدلا حديث أبي هريرة رضي الله

<sup>(</sup>١) المغنى ، (١٧٣/٣) ؛ وانظر : الأوسط ، (٢/٤) ؛ المبسوط ، (٢٦/٢) ؛ بدائع الصنائع ، (٢٦/١) ؛ شرح ابن بطال ، (٢/١٥–١١٥) ؛ القوانين الفقيلة ، (٦٥) ؛ الإنصاف ، (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٣) هذا على اعتبار أنها ظهر مقصورة فإن قلنا إنها صلاة تامة فلا . الانتصار في المسائل الكبار ، (٣٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع، (٤/٥١٣)؛ المغني، (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٠) باب (١٣) .

<sup>(</sup>٦) الفواكه الدوائي ، (١/٢٦) .

عنه أن النبي ﷺ قال: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ. وَمَثَلُ المُهَجِرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَذِي يُهدي بِعَرَة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر)(١).

#### وجه الدلالة :

قد ثبت من خلال حديث الباب أن الملائكة المكلفون بكتابة الأول فالأول يطوون صحفهم إذا خرج الإمام لكي يستمعوا للخطبة فاستماع الناس وهو المكلفون بالعبادة من باب الأولى (٢).

والاستماع للخطبة يستلزم الإنصات لها . فإن الاستماع هو شيغل السمع بالسماع ، والإنصات والسكوت ، فبينهما عموم وخصوص من وجه<sup>(۱)</sup> .

#### وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :.

فذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يحرم الكلم أثناء الخطبة ويسن الإنصات (1) وهو رواية عند الإمام أحمد (٥) .

وذهب أبو حنيفة والشافعي في القديم ومالك وأحمد في رواية إلى وجوب الإنصات فلا يجوز الكلام (٢) لأحد من الحاضرين (٧) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٢٩) .

<sup>(</sup>٢) شرح تراجم أبواب البخاري ، (٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الساري ، (٦٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب، (١/٨٧١)؛ روضة الطالبين، (٢/٨١)؛ مغني المحتاج، (١/١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : المحرر ، (٢/١١) ؛ الإنصاف ، (١/٩١١) .

<sup>(</sup>٦) تنبيه: يباح من الكلام ما يجوز قطع الصلاة له، كتحذير ضرير أو غافل عن بـــئر أو حفيرة، لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها به فالخطبة أولى النكــت والفوائد السنية لابن مفلح، (٢/١).

<sup>(</sup>٧) انظر : الهداية ، (٢/٢) ؛ تبيين الحقائق ، (٢/٣١) ؛ الدر المختسار ، (٢/٢١) ؛ النباب ، (١٩/١) ؛ المدونة ، (٢/٢١) ؛ عقد الجواهر ، (٢/٣٠) ؛ حاشية النباب ، (١/٣٠) ؛ الممهذب ، (٢/٨١) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٢) ؛ المغنسي ، "(٣/٣) ؛ المحرر ، (٢/٢) ؛ الإنصاف ، (١٩/١) .

ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ ( إذا رايته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا  $(^{(1)(1)}$ .

## وقد احتج (٢) من أجاز الكلام أثناء الخطبة بما يلي :

أ - ما رواه أنس: (بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَىٰ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِذَا قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، هَلَكَ الكُرَاعُ '' وَهَلَكَ الشَّآءُ ' فَالَّذِعُ الله أَنْ يَسْقِينًا ) . وذكر الحديث إلى أن قال: (ثم دخل رجل من ذلك الباب الجمعة المقبلة ورسول الله على قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل فادع الله أن يرفعها عنا ) ''.

ب - وروي أن رجلا قام والنبي الشي يخطب يوم الجمعة ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ فأعرض النبي الله وأومأ الناس إليه بالسكوت . فلم يقبل ، وأعاد الكلام ، فلما كان في الثالثة ، قال له النبي الله : " وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا " قَالَ : حُبُ الله وَرَسُولِهِ ، قَالَ : " إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبن المنذر في الأوسط ، (١/٥٥-٦٦) برقم ، (١٨١٠) .

<sup>(7)</sup> الأوسط ، (17/5) ؛ المغني ، (7/5) .

<sup>(</sup>٣) انظر الأدلة ؛ المجموع ، (٤/٥٢٥) ؛ نهاية المحتاج ، (٣/٩/١) ؛ مغني المحتاج ، (٣/٩/١) ؛ المغني ، (٣/١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) بضم الكاف،: الخيل . التوشيح شرح الجامع الصحيح ، (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٥) بالمد : الغنم . المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في: باب رفع اليدين في الخطبة ، وباب الاستسقاء في الخطبة مسن كتاب الجمعة ، حديث (٩٣٢-٩٣٣) ، وفي : باب الاستسقاء في المسحد الجامع ، وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ، وباب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء ، من كتاب الاستسقاء ، حديث (١٠١٥-١٠١) . انظر : صحيح البخاري ، (١٨١-١٩٦) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في : باب مناقب عمر بن الخطاب ، من كتاب فضائل الصحابة حديث (٢) (٣٦٨٨) ، وفي : باب قول الرجل ويلك ، وباب علامة حب الله عز وجل ، من كتاب الأدب ، حديث (٢١٦٦-٢١١١) ، وفي باب القضاء والفتيا في الطريق ، من كتاب الأحكام ، حديث (٧١٥٣) . انظر : صحيح البخاري ، (٧٢٧-١٢٤٤-١٢٤٤)

### وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي الله لم ينكر على المتكلمين كلامهم ولم يبين وجوب السكوت فدل ذلك على أن الإنصات سنة وليس بواجب(١).

## كما احتج(١) الجممور القائلون بوجوب الإنصات للخطبة بما يلي:

أ - قول مع تعسالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ [ الأعراف : ٤: ٢ ] قيل : وردت في الخطبة الاشتمالها على القرآن (٣).

ب - حديث أبى هريرة ـ رضي الله عنه: قال رسول الله عنه : ( إِذَا قُلْتَ لَصَاحِبكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوتَ)(1).

وجه الدلالة منه: أنه لما عُدَّ الأمر بالمعروف لغواً فغيره أولى (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح جـــلال المحلـــي ، (١/ ٢٨٠) ؛ نهايـــة المحتـــاج ، (١٩٥/٣) ؛ مغنــي المحتاج ، (١٩٥/٣) ؛ المغني ، (١٩٥/٣) .

<sup>(7)</sup> انظر الأدلة: بدائع الصنائع ، (1/177) ؛ تنوير المقالـــة ، (77773) ؛ المجمــوع ، (7/70) ؛ المغني ، (7/901-191) ؛ كشاف القناع ، (7/4) .

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد الساري، (٣/٣٦)؛ تفسير الطبري، (٩/٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في : باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب من كتساب الجمعة ، حديث ، (٩٣٤) ، صحيح البخاري ، (١٨١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : سبل السلام ، (١٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) أبي بن كعب بن قيس ، من بني مالك بن النجار ، قال له النبي في قصة : ليهنأك العلم أبا المنذر ، كان من كتاب الوحي ، توفي في خلافة عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ . انظر : الاستيعاب ، (١٦١/١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها من كتاب الجمعة ، حديث (١١١١). سنن ابن ماجة ، (٢/٣٥) ؛ والإمام أحمد في المسند ، (٥/٣١) برقم (٢١٣٢٥) وهو حديث إسناده صحيح . انظر : صحيح ابن ماجه " (٢٩/١) .

وجه الدلالة منه: قول أبي \_ لمن تكلم يوم الجمعة \_ : " ليسس لك مسن صلاتك اليوم إلا ما لغوت " \_ مع موافقة النبي على وجسوب الإنصات للخطبة .

د - عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال رسول الله عنه : ( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ مِثْلُ الحِمَار يَحْمِلُ أَسْفَاراً )(1) .

وجه الدلالة منه: أن تشبيهه في الحديث بالمشبه به المستنكر، مع ملحظة وجه الشبه بينهما وهو عدم الانتفاع مع تكلف المشقة يدل على قبح الكلام أثناء الخطبة (٢).

هـ - ولأنه ـ أي الإمام \_ في الخطبة يخاطبهم بالوعظ ، في النعلوا بالكلام لم يعد وعظه إياهم شيئاً (").

و - ولأبي حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنهما رويا عن النبي أنه قال: " إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلاَ صَلاَةً وَلاَ كَلاَمَ "(ئ) والمصير الله واجب فإن قيل: إن المصير إليه واجب إذا لم يكن له معارض وقد روي أن رسول الله في كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم وعن أسعار السوق ثم صلى (٥) فالجواب: بأن ذلك كان في الابتداء حين كان الكلام مباحاً في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۰۳۱) ، (۲۰۳۱) ، والطبراني في الكبير برقم (۲۰۲۳) ، (۲۱/۰۹) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸٤/۱) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في روايته عنه . وقال الحافظ : لا بأس بإسناده . انظر : بلوغ المرام لابن حجر ، (۱۰۱) حديث (۲۰۳۳) . وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم (۲۰۳۳) ،

<sup>(</sup>٢) انظر : سبل السلام ، (١٠٢/٢ - ١٠٠١) .

<sup>(</sup>٣) المبسوط ، (٢/٨٢) .

<sup>(</sup>٤) غريب مرفوع . قال البيهقي : رفعه وهم فاحش إنما هو من كلم الزهري . ورواه مالك في الموطأ عن الزهري قال : خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام . نصب الراية ، (7.1/7) ؛ الموطأ ، (1/1) .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقريباً منه ما ذكره البيهقي عن أنس بن مالك أنه قال : كان رسول الله علي يُعرض له الرجل بعدما تقام الصلاة وبعدما ينزل من المنبر فيقوم معه

الصلاة وكان يباح في الخطبة أيضاً ثم نُهي بعد ذلك عن الكلام فيهما(١) .

#### مناقشة الأدلة :

# أولاً . مناقشة أدلة القائلين بتحريم الكلام أثناء الخطبة :

وقد نوقشت هذه الأدلة من قبل القائلين بجواز الكلام أثناء الخطبة بما يلي : قالوا : على فرض التسليم بأن الآية قد وردت في الخطبة فإنها محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة .

وأما حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ فالمراد باللغو هو الكلام الفارغ الذي لاخير فيه ومنه لغو اليمين .

وأما حديث أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ فالمراد : نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت .

أما القول بأن الخطبتين بدل ركعتين فحرم بينهما الكلام قياساً على الصلاة فلا يصح ، لأن الصلاة تفسد بالكلام بخلاف الخطبة (٢) .

# ثانياً . مناقشة أدلة القائلين بجواز الكلام أثناء الخطبة :

أما القائلون بحرمة الكلام أثناء الخطبة فقد أجابوا عن حديث أنس وما في معناه بأنه غير محل النزاع لأن محل النزاع الإنصات والإمام يخطب ، أما سوال الإمام وجوابه قهو قاطع لكلامه فيخرج عن ذلك(١) لأنه لا يكون في هذه الحالسة مشتغلاً عن سماع الخطبة ولذلك سأل النبي الشالا الداخل يوم الجمعة هل صليت ؟

ت حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى الصلاة . السنن الكبرى ، (٣/٢١) باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر من كتاب الجمعة . وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٦/١- ١٨٦/) من حديث موسى بن طلحة أنه قال : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على المنبر والمؤذن يقيم وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسلمارهم . وقال بعد تخريجه : رواد أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) العناية ، (١٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ، (٢/٨٦) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ، (٢/٤/٢) . وانظر : المغني ، (١٩٦/٣) .

فأجابه(١) ، وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجابهه(١)، فتعين حمل أخبارهم على هذا جمعاً بين الأخبار وتوفيقاً بينها.

وإن قدر التعارض فالأخذ بالأحاديث الدالة على وجوب الإنصات أولى لأنها قول النبي على ونصه وذلك سكوته ، والنص أقوى من السكوت (").

#### الترجيم:

بناءً على المناقشة السابقة فإن القول بوجوب الإنصات للخطبة يوم الجمعة هو الأولى والأحوط.

هذا ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب<sup>(1)</sup> وهو ما أفاده الإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ حيث ترجم:

ثم أورد مستدلاً لذلك حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ " جاء رجل والنبيي في يخطب الناس يوم الجمعة فقال : أَصلَيْتَ يَا فُللانُ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ "(٢) .

وجه الدلالة منه: أن المحادثة التي تمت بين رسول الله هؤ وبين الداخل أثناء الخطبة دالة على إباحة الكلام للخطيب ولمن سأله ، إذ لو كان محرماً أو مكروها لما فعله هؤ ولو كان خاصاً به لبينه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في : باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ، حديث (۹۳۰) ، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين ، من كتاب الجمعة ، حديث ، (۹۳۱) ، صحيح البخاري ، (۱۸۰) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) المغني ، (٣/١٩٦) .

<sup>(3)</sup> انظر : بدائع الصنائع ، (١/ ٢٦٥) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) ؛ روضة الطالبين ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) ؛ نهاية المحتاج ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) ؛ المغنسي ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) ؛ الفروع ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) ؛ كشاف القناع ، ( $^{4}$ /  $^{4}$ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٠) باب (٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٣٠) .

## ومما يدل عليه أيضاً :

وجه الدلالة منه: أن المحادثة التي تمت بين عمر رضي الله عنه والداخل دالة \_ أيضاً \_ على الحكم السابق .

ب - أن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل هاهنا(٢).

كذلك يمنع كل ما يؤدي إلى الاشتغال عن سماع الخطبة ومن أجل ذلك كسره تحريماً بالإجماع تنفل من أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه (٣)(٤) ويستثنى من ذلك التحية لداخل المسجد فيسن له أن يصليها ويخففها وجوباً (٥) وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري حيث ترجم:

# ثاهناً: بـ (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين )(١):

ثم أورد حديث جابر \_ السابق \_ ولفظه : " دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال : أَصَلَيْتُ ؟ قَالَ : لا . قال : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "(٧) . والحديث ظاهر الدلالة في مشروعية تحية المسجد للداخل وإن كان الإمام على المنبر يخطب .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) المغنى ، (١٩٨/٣) ؛ وانظر : كشاف القناع ، (٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الإمام على المنبر مالم يبتدئ الخطبة ، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ ، أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة . مغني المحتاج ، (١/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تبيين الحقائق، ((777))؛ مجمع الأنهر، ((707))؛ الاختيار، ((1/4))؛ المعونة، ((7,7))؛ تنوير المقالة، ((7,7))؛ الحاوي، ((7,7))؛ حاشية قليوبي، ((7,7))؛ مغني المحتاج، ((7,7))؛ النكت والفوائد السنية لابن مفلح، ((7,7))؛ شرح الزركشي، ((7,7))؛ شرح منتهى الإردات، ((7,7)).

<sup>(</sup>٥) وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء كما سيأتي تفصيله .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٠) باب (١٣٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٨٠) ، حديث ، (٩٣١) .

هذا ومع أنه لم يقع في الحديث التقييد بكونهما \_ أي الركعتين \_ خفيفتين \_ حما صرح بذلك في الترجمة \_ إلا أن المصنف \_ رحمه الله \_ جرى على عادته في الإشارة إلى مافي بعض طرق الحديث وقد جاء من طريق آخر بلفظ: " قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيَفَتَيْنِ "(1) وعند مسلم بلفظ " و لَيْتَجَوَزْ فِيْهِمَا "(1). (2)

قال ابن المنير ما ملخصه: في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص بالخطيب وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك ، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة بعد الأولى ، مع أن الحديث فيهما واحد (3).

# أقوال العلماء. رحمهم الله ـ فيمن دخل والإمام يخطب هل يصلي التحية أم لا؟

اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة على النحو التالي:

أولاً: ذهب الشافعية إلى أن للداخل أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب ، ويخففهما<sup>(٥)</sup> ويكره له تركهما<sup>(١)</sup> ، وبه قال الإمام أحمد (<sup>٧)</sup> وهو اختيار البخاري .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، الفتح ، ( 77/7) ؛ عمدة القارئ ، ( 77/7) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في : باب التحية والإمام يخطب من كتاب الجمعة ، حديث ، (٢٠٢١) . صحيح مسلم ، (٢/٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح ، (٢/٣/٥) ؛ عمدة القارئ ، (٦/٦٦) ؛ إرشاد الساري ، (٦٠٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٣٢٥) .

<sup>(</sup>٥) المراد بالتخفيف الإقتصار على الواجبات لا الإسراع ويدل عليه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات . انظر : أسنى المطالب ، (٢/٩٥٢) ؛ مغنى المحتاج ، (٢/٩٢١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الأم ، (١/٧١) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٣) ؛ المجموع ، (١/٤٥) ؛ نهاية المحتاج ، (٢/١٥-٣٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المغني ، (٢/٣) ؛ الفروع ، (٢/٣) ؛ شـرح الزركشـي ، (١٩١/٢) ؛ شـرح الزركشـي ، (١٩١/٢) ؛ كشاف القناع ، (٢/٢) .

#### وحجتهم:

أ - حديث جابر \_ السابق \_ وهو نص .

جـ - أنها صلاة ذات سبب فنم تمنع الخطبة منها كالفائتة(٣) .

فإن خاف فوت تكبيرة الإحرام ، لم يصل التحية ، لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل(ئ) ، ويستحب للإمام في هدده الحالة أن يزيد في الخطبة قدراً يمكنه داي الداخل دان يأتي بالركعتين فيه فإن لم يفعل الإمام كره ذلك ولا شيء عليه(٥) .

ثانياً: ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة \_ رحمهما الله \_ إلى أنه يجلس ، ويكره له أن يصلى تحية المسجد (١). واحتجوا بما يلي:

أ - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾

#### [الأعراف: ٢٠٤].

### وجه الدلالة من الآية :

أن الاشتغال بتحية المسجد يفوت الاستماع والإنصات المامور بهما ، ولا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة(٧) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في : باب استحباب تحيــة المسـجد بركعتيـن ... مــن كتــاب صــلاة المسافرين ، حديث (١٦٥٢) . صحيح مسلم ، (٢٣٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) المغني ، (١٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) النكت والفوائد السنية ، (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المحتاج، (٢٢٢/٢)؛ المغني، (١٩٣/٣)؛ كشاف القناع، (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم، (١/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: بدائع الصنائع، (١/٣١١-٢٦٤)؛ تبيين الحقائق، (٢٢٣/١)؛ شسرح فتح القدير، (٢/٨٢)؛ اللباب، (١١٣/١)؛ المنتقى، (٢/٥١١)؛ عقد الجواهد، (١٣١/١)؛ المعونة، (٣٠٨/١)؛ بلغة السالك، (١٨٣/١).

<sup>(</sup>V) انظر : بدائع الصنائع ، (1/271) ؛ المنتقى ، (V)

ب - أن النبي على قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: ( اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت وَ الْمَاسِ فَقَدْ آذَيْت وَ الْمَاسِ . ( الْمُاسِ فَقَدْ آذَيْت وَ الْمَاسِ ) (١٠ .

ووجه الدلالة منه: أن النبي على قد أمر الداخسل بالجلوس ولم يامره بالتحية (٢).

جـ - عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي قل : ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ )(") .

#### وجه الدلالة :

أنه إذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنسع التشساغل بالتحية مع طول زمنها أولى (٤) .

د - احتج أبو حنيفة بحديث أبن عمر: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام (٥).

هـ - إجماع أهل المدينة خلف عن سلف على منع النافلة والإمام يخطب وهذا الدليل للمالكية(١) .

قال ابن تيمية - في الفتاوى ، (٢٠٠/٢٠) - : الكلام إنما هو في إجماعهم في تلك العصور المفضلة وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة أهد . وقال ابن قدامة : لا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلاً على أن يكون إجماعاً . روضة الناظر ، (٤٧٣/٢) .

أما تلك العصور الأولى فإن جمهور العلماء لا يعتبرون إجماع أهل المدينة على انفرادهم حجة لأنهم بعض الأمة . وقال الإمام مالك إنه حجة . وحمل بعض المالكية قول الإمام مالك فيما طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان ... ، وقيل المسراد به ترجيح روايتهم على رواية غيرهم ، وقيل : إجماعهم زمن القرون المفضلة . انظر : تيسير التحرير ، (٢/٤٤٣) ؛ بيان المختصر لابن الحاجب ، (١/٤٢٥) ؛ شوح تنقيح الفصول ، (٣٣٤) ؛ شرح الكوكب المنير ، (٢٧٧٢) ؛ روضة الناظر ، المعمودة ، (٢٣٢) ؛ الإحكام لابن حزم ، (٢/٧٥) وما بعدها ) ؛ إرشاد الفحول ، (١٥٠) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (٩٩) .

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار ، (۳/۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٣٢) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ، (٣/٧٥٣) ؛ وانظر : البحر الرائق ، (٢/٧٢) ؛ المعونة ، (١٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ، ص (۱۳۳) .

<sup>(</sup>٦) انظر: إكمال المعلم ، (٢٧٨/٣) ؛ المفهم ، (٢/١٥) . وقد اختلف في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا . ومحل النزاع في إجماعهم في تلك العصور المفضلة وأمل بعد ذلك فلا خلاف بين الفقهاء بأنه لا يعتد بإجماعهم .

وقد أجابوا عن أمره على السليك بعدة أجوبة:

فقيل يحتمل أن النبي ﷺ أنصت له حتى فرغ من صلاته أو أن أمره ﷺ كان قبل شروعه في الخطبة .

ويحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الكلام في حال الخطبة ، أو أنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك (١) قالوا : ويدل عليه ما وقع في حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة فقال له : أصليت ؟ قال : لا . قال صل الركعتين وحض الناس على الصدقة (١) ويؤيده ما أخرجه أحمد (١)أن النبي الله قال : إن هذا الرجل دخل في هيئة بذه وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه . ويؤيده أيضا وقله وله عليه . ويؤيده أيضا وقله وله عليه . ويؤيده أيضا واله المناس على الكليم ا

ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية والتعليل بكونه \_ على \_ قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدق ، ولو ساغ ذلك لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة(٥).

أما الأدلة التي استدل بـما المـانـعون لصلاة التحيـة فقـد أجيـب عنـما بـما يلي :

أ - أن القول بأن الانشغال بتحية المسجد معارض للأمر بالإنصات السوارد في الآية الكريمة غير صحيح ، لأنه لا معارضة إذ المعارضة التي تسؤول إلى إسقاط أحد الدليلين يعمل بها عند تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن فالخطبة هنا

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط ، (٢٩/٢) ؛ بدائع الصنائع ، (١/٢١)؛ شرح فتح القدير ، (١/٢١).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي بلفظ: " أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي في يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي النبي يخطب " سنن الترمذي، (١١/٢) باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب من كتاب الجمعة ، حديث (٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : المسند ، (٤٠٥/٣) ، حديث (١٠٨١٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢ ٤٩/٦) ، برقم (٢٥٠٤) ، والدارقطني في سننه (17/7) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (١٨/٢) ؛ نيل الأوطار ، (٧/٣) .

ليست كلها قرآنا وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عسن الحديث وهو تخصيص عمومه بالداخل(١).

- أن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه منصت يدل على ذلك حديث أبى هريرة رضي الله عنه - أنه قال : " يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقوله فيه "( $^{(7)}$ ) فأطلق على القول سرا السكوت  $^{(7)}$ .

جـ - أما قوله للذي جاء يتخطى رقاب الناس: " اجلس فقد آذيت و أنيت " فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها ، ويحتمل أن يكون قوله : ( اجلس ) أي بشرطه ، وقد عرف قوله للداخل: " فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ، فمعنى قوله ( اجلس ) أي لا تتخط . أو أنه ترك الأمر بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة ، ألكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة . ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه ( ).

د - حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ وارد في المنع مـ ن المكالمـ ة للغير ، ولا مكالمة في الصلاة ، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكـ لام فـي الصلاة عموماً لكان عموماً مخصصاً بأحاديث الباب(٥) .

هـ - وأما الجواب عن حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ فهو غريب ولو صح لحمل على مازاد على الركعتين جمعا بين الأحاديث(١).

و - أما إجماع أهل المدينة فجوابه أنه ليس بحجة لو اجمعوا . على أنه لا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في: باب ما يقول بعد التكبير من كتاب الأذان ، حديث ، (٧٤٣) . صحيح البخاري ، (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (١٩٣/٥) ؛ وانظر : المغني ، (١٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ، (٢٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) المجموع ، (٤/٢٥٥) .

يتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي أن أبا سلعيد أتى ومسروان (١) يخطب فصلاهما فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما تسم قال : ماكنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله على يأمر بهما(٢)(٣).

#### الترجيم:

مما سبق يتبين لنا أن الراجح – والله أعلم – من بين القولين السابقين هـو مذهب الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ومن وافقـه القـائل بمشـروعية تحيـة المسجد حال الخطبة ، فحديث جابر نص لا يتطرق إليه تأويل وقـد سـلم مـن المعارضة بينه وبين الأدلة القاضية بوجوب الإنصات حال الخطبة كما تبين مـن خلال المناقشة .

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ لا أظن عالما يبلغه هذا النص صحيحا فيخالفه  $^{(1)}$ .

# القاعدة الأصولية المستنبطة من خلال الباب السابق:

(أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص ) ( $^{\circ}$ ) ومن خلال النظر إلى صنيع المصنف في الباب السابق فالذي يظهر – والله أعلم – أنه رحمه الله ممن يقول بهذه القاعدة ، فإن الأمر بالركعتين – كما في حديث الباب – وإن كان متوجه إلى الداخل إلا أن البخاري رحمه الله قد عبر في الترجمة بــ" من " التي تفيد العموم .

<sup>(</sup>۱) مروان بن الحكم (۰۰۰-۲۵هـ) بن أبي العاص الأموي أبو عبد الملك ، ولد بعد الهجرة بسنتين وولي إمرة المدينة أيام معاوية ، وبويع له بالخلافة بعد موت معاويسة ابن يزيد . انظر : تهذيب التهذيب ، (۲/۱۰-۸۲) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (بنحوه) في : باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب من كتاب الجمعة ، حديث (٥٠٩) ؛ انظر : سنن الترمذي ، (١١/٢) .

<sup>(</sup>٣) سيل السلام ، (٢/٤/١) .

<sup>(3)</sup> شرح النووي ، (7/7) .

<sup>(</sup>٥) وبه قال أكثر الحنابلة وبعض الشافعية مستدلين بقوله و كَمِي على الوَاحِد حُكمِي على الوَاحِد حُكمِي على الجماعة ). وذهب جمهور العلماء إلى أنه مختص بذلك المخاطب حتى يقوم دليل التعميم . انظر : تيسير التحرير ، (٣/٣/٢ وما بعدها ) ؛ الاحكام ، (٢١/٢ وما بعدها ) ؛ الشحول ، (٢٢٠- بعدها ) ؛ أرشاد الفحول ، (٢٢٠- ٢٢٥) .

# تاسعاً : ترجم المصنف بقوله :( باب رفع اليدين في الخطبة )(١٠):

وأراد من خلال هذا الباب إثبات جواز رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة حيث ساق فيه حديث أنس رضي الله عنه \_ في قصة الاستسقاء: (بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله هَلَكَ الكُرَاعُ ، وهَلَكَ الشَّاءُ ، فادْعُ الله أَنْ يَسْقِينَا . فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعا) (٢).

وجه الدلالة من هذه الرواية يؤخذ من قوله:" فمد يديه ودعا " وكان ذلك \_ كما جاء في الحديث \_ أثناء خطبته للجمعة فدل على جواز رفع اليدين بالدعاء حال الخطبة .

هذا ومع أنه قد جاء في حديث الباب الذي بعده: (فرفع يديه) كلفظ الترجمة إلا أن المصنف ساق حديث الباب وكأنه أراد أن يبين أن المراد برفع الأيدي هنا: المد لا كالرفع الذي في الصلاة فإن في رفع اليدين في دعاء الإستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره (٣).

## وقد اختلف العلماء رحمهم الله . في هذه المسألة :

فكره قوم من السلف رفع اليدين حال الخطبة وهو قول مالك والزهري وبه قال الشافعي والحنابلة(٤).

قال عنه المجد(٥): إنه بدعة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٥) باب (٤٤)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٥) ، حديث ، (٩٣٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري ، (٢/٤/٢) ؛ إرشاد الساري ، (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : إكمال المعلم ، (7/7/7) ؛ شرح النووي على مسلم ، (7/7/7) ؛ الفروع ، (1/9/7) ؛ كشاف القتاع ، (7/7/7) .

<sup>(</sup>٥) المجد ابن تيمية ، (٥٠ - ٢٥٣) أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ، من فقهاء الحنابلة ، الإمام المقرئ ، شيخ الإسلام ، كان فقيها مفرط الذكاء ، حريصاً على العلم ، من تصانيفه ، المحرر في الفقه ، المنتقى من أحاديث الأحكام . انظر : سير الأعلام ، (٢٠١/٢٣) ؛ الذيل على طبقات الحنابلة ، (٢٠١/٢٠) .

واستدلوا لذلك بحديث عمار (') بن رويبة أنه رأى بشر (') بن مسروان رفع يديه في الخطبة ('') فقال : (قَبَّحَ الله هَاتَيْن الْيَدَينِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ اللهِ عَاتَيْن الْيَدَينِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ اللهِ عَالَى الْيَدَينِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ اللهُ عَلَا مَا اللهُ عَلَا المُسْبَحَة ) (''(').

وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وبعض المالكية أباحته لأن النبي القاضي عياض عن بعض الستسقى (١) . وهو الظاماه من صنيع البخارى .

وأجاب المانعون بأن هذا الرفع كان لعارض (٧) .

أما عن رفع اليدين في الدعاء غير حال الخطبة فقد جوزه البعض وهو مذهب الإمام البخاري (^) وحمه الله و وكرهه مالك ونقل عنه: أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء . وإنما قيده بالاستسقاء لحديث أنس: لم يكن

<sup>(</sup>١) عمار بن رويبة التقفي من بني شجم بن تقيف ، كوفي ، روى عنه ابنه أبـــو بكـر . الاستيعاب ، (٣٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) بشر بن مروان بن حكيم بن أبي العاص القرشي الأموي ، كان سمحاً جواداً ، تولى المارة البصرة والكوفة من قبل أخيه عبد الملك سنة ٤٧هـ، وهـو أول أمـير مات بالبصرة ، توفي عن نيف وأربعين سنة . انظر : سير الأعلام ، (٢/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) ذهب البعض إلى أن هذا الرفع إنما كان للتفهيم كما شاع عند الخطباء والواعظين أنهم يحركون أيديهم للتفهيم وقالوا لعله فعله بشر وكرهه الناس وقالوا: إن النبي النبي يمن يزيد على الإشارة بالإصبع. والراجح أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين فإنه مسلوك في الخطبة فأنكروا عليه لأن النبي النبي لم يكن يرفع له إلا إصبعه المباركة ويؤيده ما عند مسلم: لقد رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فصي الدعاء وإنما حمله الناس على تحريك الأيدي لخمول هذا النوع. فيض الباري، (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، (٢٠٠٦) في : باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها من كتاب الجمعة حديث (٢٠١٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر : كشاف القناع ، (٣٧/٢) ؛ نيل الأوطار ، (٢٧١/٣) .

<sup>(7)</sup> شرح النووي على مسلم ، (7/1.1) . وانظر : إكمال المعلم ، (7/2) .

<sup>(</sup>V) شرح النووي على مسلم ، (7/1) .

<sup>(</sup>A) حيث ترجم في كتاب الدعوات بقوله: (باب رفع الأيدي في الدعاء) تسم أورد فسي سياق هذه الترجمة عدة أحاديث تدل على جواز ذلك . انظر: الفتح ، (١٢٠/١١) .

النبي ﷺ يرفع يديه في شئ من دعانه إلا في الاستسقاء (١)(١).

ورد بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وهي الصفة الخاصة بدعاء الاستسقاء وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المثبتة للرفع وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح (٣).

أما من تمسك بحديث عمار بن رويبة في النهي عن رفع اليدين بالدعاء مطلقا فالجواب عنه أن ذلك إنما ورد في الخطيب حال الخطبة (١٠) .

## مطلب: في حكم الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها:

لما كان حديث الباب السابق يدل أيضا — على جواز الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها ، فإذا اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فيها(٥) فقد عقد البخاري باباً آخر لبيان هذا الحكم وترجم له

# عاشراً : (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة)(``:

وأورد فيه الحديث السابق مطولا من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه ولفظه: "أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ (>) على عَهْدِ النَّبِيِّ فَبَيْنَمَا النَّبِيُ فَي يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أعْرَابِيُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَ المَالُ، وجَاعَ العِيالُ، فادعُ الله لَنَا . فرفَعَ يدَيْهِ \_ وما نَرَى في السَّمَاءِ قَرَعَة (^) \_ فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ما وَضَعَها حتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ، من كتاب الإستسقاء ، حديث (١٠٣١) . صحيح البخاري ، (١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتح، (١١/١١١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، (١١/١١) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨١) باب (٥٣).

<sup>(</sup>V) سنة : بفتح أوله أي : جدب . التوشيح ، (Y/Y) .

<sup>(</sup>A) قَرَعَة : هي القطع من السحاب . المصباح المنير ، باب القاف مع الزاي ، مادة (قرع) .

يتَحَادرُ علَى لِحْيَتِهِ عَلَى الْمُعْرَابِيُ وَمَنَا ، وَمِنَ الْغَدِ ، وبَعْدَ الْغَدِ ، والَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وقامَ ذلكَ الأعْرَابِيُّ لَ أَوْ قَالَ غَيْرُه لَ فقال : يَلِه رَسُولَ الله الجُمُعَةِ الأُخْرَى ، وقامَ ذلكَ الأعْرَابِيُّ لَ أَوْ قَالَ غَيْرُه لَ فقال : ( اللّهُمَّ حَوَالَيْنَاءُ اللّهَ مَ وَالَيْنَاءُ اللّهُمَّ حَوَالَيْنَاءُ وَلَا عَلَيْنًا ) . فَمَا يُشِيرُ بِيدِه إلى ناحِيةٍ مِنْ السَّحَابِ إلا انفرَجَتْ وصارَت المَدينَةُ مِثْلَ الجَوْبَةِ (٢) وسالَ الوَادِي قَنَاةُ (٣) شَهْراً ، ولَمْ يَجَى لُحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إلاَّ حَدَّتُ بِالْجَوْدُ (١٤). (٥)

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "فرفع يديه" لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطرحتى سال الوادي قناة شهراً (١٠). وحديث أنس السابق من جملة مااستدل به على جواز الكلام حال الخطبة (٧).

## مطلب : في الوقت الذي يجب فيه الإنصات يوم الجمعة :

أما عن الوقت الذي يجب فيه الإنصات فمذهب البخاري أنه مقيد بحال الشروع في الخطبة لا قبل ذلك ترجم بـ:

حادي عشر: (باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لعاحبـه أنصت فقد لغا )(^):

واستدل المصنف لترجمته بحديث معلق وآخر موصول:

<sup>(</sup>١) بفتح اللام ، أي : اجعل أو أمطر أو صرف الأبنية . التوشيح ، (٢/٢٨)

<sup>(</sup>٢) الجَوْبَةِ: هي الحفرة المستديرة الواسعة والمراد: حتى صار السحاب محيطاً بآفاق المدينة . انظر: النهاية ، باب الجيم مع الواو ، مادة (جوب) .

<sup>(</sup>٣) قناة : علم على أحد أودية المدينة وأول من سماه بذلك "تبع اليماني" . انظر : التوشيح ، (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) الجود : المطر الواسع الغزير. النهاية ، باب الجيم مع الواو مادة (جود) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨١) ، حديث ، (٩٣٣) .

<sup>(</sup>٦) عمدة القارئ ، (٢٣٧/٦) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الفتح، (٢/٥/٥)؛ قال الحافظ: "وفيه نظر لأنه استدل بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه . الفتح ، (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>A) صحيح البخاري ، (١٨١)، وقوله في الترجمة : " وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا " هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه ، وهي رواية النسائي . الفتـــح ، (٢٥/٢) ، " وانظر : سنن النسائي ، (١٠٣/٣) حديث (١٤٠١) .

وأما المعلق فقول سلمان \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ: ( يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ )(').

وأما الموصول فحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي الله قسال : ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ - والإمام يخطب - فَقَدْ لَغَوْتَ ) (٢) .

### وجه الدلالة من الحديثين:

الحديثان ظاهرا الدلالة في أن وجوب الإنصات من حين يشرع الخطيب في الخطبة ، لأن قوله "والإمام يخطب" جملة حالية تدل على أن اختصاص النهي بحال الخطبة فيخرج ما قبل خطبة الإمام من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة".

## مذاهب العلماء في الوقت الذي يشرع فيه الإنصات للخطبة :

الأول \_ وهو ما ذهب إليه البخاري من كون الإنصات للخطبة مقيد بحال الشروع فيها ، وقد قال بهذا كل من المالكية (1) والشافعية (٥) والحنابلة (١) ، مستدلين \_ إضافة إلى حديث الباب \_ بما يلى :

أ - ما رواه ثعلبة بن مالك من أن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ كانوا في زمن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ إذا خرج وجلس على المنسبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد (٧) ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم .

<sup>(</sup>١) طرف من حديث وصله المصنف في باب الدهن للجمعة . صحيح البخاري ، (١٧٢) حديث (٨٨٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨١) حديث (٩٣٤) .

<sup>(7)</sup> انظر : الفتح ، (7/70) ؛ نيل الأوطار ، (7/70) ؛ حاشية العدوي ، (1/700) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المدونة ، (٢٢٩/١) ؛ حاشية الدسوقي ، (٢/٧٨) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب، (١/٧٧)؛ فتح العزيسيز، (٤/٩٨٥-٥٩٠)؛ مغني المحتاج، (٥) انظر: المهذب، (١/١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: المستوعب، (٣/٣٤)؛ المغنى، (٣/٣١)؛ شرح منتهى الإرادات، (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>V) أخرجه مالك في الموطأ في: باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب من كتاب الصلاة .

ب - أن تحريم الكلام إنما هو لأجل الإنصات للخطبة ولا وجه لتحريمه مع عدمها(١).

ثانياً \_ ذهب أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ إلى أن وجوب الإنصات من خروج الإمام (٢) ، وحجة هذا القول ما يلي :

أ - " إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلاَ صَلاَةً وَلاَ كَلاَمَ "(").

والجواب عنه: بأنه ليس بحديث (٤) فلا حجة فيه .

ب - أن النبي عَلَى قال : " إِذَا كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وقفت المَلاَئكَةُ عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ القَوْمَ الأَوَلَ فَالأَوَلَ ... " إلى أن قال : " فإذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوواً الصَحُفُ جاءوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ "(٥) .

#### وجه الدلالة منه :

أن الملائكة تطوي الصحف من حين خروج الإمام وإنما يكون طيّهم للصحف إذا طوى الناس الكلام أما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون لقوله تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) [ق: ١٨].

وقد يجاب عنه: بأن الملائكة الذين يكونون على أبـواب المساجد لكتابـة المبادرين إلى الجمعة لعلهم غير الملائكة الموكّلون بكتابة أعمال ابن آدم، فيسقط الاستدلال بالحديث ـ والله تعالى أعلم - .

جـ – أن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهما من الصحابة (4).

<sup>(</sup>۱) انظر : الخرشي على مختصر خليل ، (۲/۲) ؛ المجمــوع ، (۱/۲۰۰) ؛ المغنــي ، (۱/۳) . المغنــي ، (۲/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين الحقائق، (٢/٣/١)؛ شرح فتح القدير، (٢٧/٢)؛ اللباب، (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين الحقائق، (٢٢٣/١)؛ شرح فتح القدير، (٢٧/٢) وقد تقدم تخريسج الحديث ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) فقد تقدم عند تخريج الحديث ص (١٣٣) بأنه ليس مرفوع وإنما هو من كلام الزهري.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر: البناية في شرح الهداية ، (١٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٧) فتح البر ، (١٩٦/٣) .

والجواب عنه: أنه اتضح  $_{-}$  كما مر  $_{-}$  من فعل الصحابة في زمرت عمر خلاف هذا القول $^{(1)}$ .

د - أن الكلام يمتد طبعاً فيخل بالإستماع الواجب للخطبة (١٠).

# وهل وجوب الإنصات خاصٌ بالقريب دون البعيد؟

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين القريب والبعيد في وجوب الإنصات (") لما روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : "من كان قريباً يسمع وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع (١٠). ولعموم الأحاديث الواردة في وجوب الإنصات (٥).

ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصات ، وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه (أولعل هذا هو ما نحى إليه الإمام البخاري . قال الكندهلوي : (عقد المؤلف الباب السابق لاستماع الخطبة وهذا الباب للإنصات وقت الخطبة إذ لا تلازم بينهما لأن من يكون بعيدا عن الإمام لا يجب الاستماع عليه وإنما يجب الإنصات) (٧).

ورخص الإمام الشافعي وأحمد لمن كان بعيدا لا يسمع الخطبة بأن يتشاغل بذكر الله في نفسه ولا يرفع بذلك صوته (^) (٩).

<sup>(</sup>١) المغنى ، (١٩٦/٣) .

<sup>(7)</sup> انظر : البحر الرائق ، (7/47) ؛ شرح فتح القدير ، (7/47) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، (٢/٢) ؛ بدائع الصنائع، (١/٢٦) ؛ البناية في شرح الهدايـة، (٣/٣) ؛ المدونة، (١/٣٤) ؛ الاسـتذكار، (٥/٤) ؛ الذخيرة، (٢/٢٠) ؛ كفاية الطالب، (١/٣٤) ؛ روضة الطـالبين، (٢/٢) ؛ شـرح جـلال المحلي، (١/٠٨) ؛ المغنى، (٣/٢) ؛ المعنى، (٢/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي نحوه في باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها مسن كتساب الجمعسة . انظر : السنن الكبرى ، (٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى، (١٩٦/٣).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ، (١/٤/١) وانظر : حاشية الشلبي ، (١/٢٣/١) .

<sup>(</sup>٧) شرح تراجم أبواب البخارى ، (٩٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر: الأم، (١/٤٣٤)؛ المغني، (١٩٧/٣).

<sup>(</sup>٩) نهاية المحتاج ، (٢/٣٢) .

### وهل الذكر أفضل أم الإنصات؟ فيه وجهان:

الأول: أن الإنصات أفضل ، وهو المختار عند الحنفية () وبه قال بعض أصحاب الشافعي () . ويدل عليه حديث ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ عن النبي قال : يحضر الجمعة ثلاثة نفر ، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله ، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ مَن جَآءَ المُحسَنةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْتَالِهَا ﴾ (1 الأنعام : ١٦٠ ] .

ويؤيده أيضا قول عثمان السابق(1).

الثاني: أن الذكر أفضل ، لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر فكان أفضل كما قبل الخطبة (٥). وهو الأولى عند الشافعية (١) .

# هذا وقد اختلفت الأقوال في معنى اللغو الوارد في حديث الباب:

فقيل: معناه أي خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراً.

ويشهد للثالث \_ كما ذكر ابن حجر \_ حديث عبد الله بن عمرو: (وَمَنْ لَغَى وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتَ لَهُ ظُهْراً) (٧٠ . وقال ابن وهب \_ أحد رواتــه: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة (٨٠).

<sup>(</sup>۱) انظر : تبيين الحقائق ، (۲۳/۱) ؛ حاشية الشلبي ، (۲۲۳/۱) ؛ حاشية رد المحتار ، (۱۷۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح جلال المحلى، (٢٨٠/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، (١/٥٦٦-٥٦٥) واللفظ له في باب الكلام والإمام يخطب من كتاب الصلاة ، حديث ، (١١١٣) وسكت عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ، (١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) المغنى ، (١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المحتاج، (٢٠/٢)؛ تحفة المحتاج، (٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في باب الغسل ليوم الجمعة من كتاب الطهارة ، حديث (٣٤٧) . سنن أبي داود ، (١/٥٩) . وقال النووي – في خلاصة الأحكام ، (٢/٥٨٧) – : رواه أبو داود باسناد حسن ، إلا أن فيه أسامة بن زيد الليثي ، وفي الاحتجاج به خلاف .

<sup>(</sup>٨) انظر : الفتح ، (٢/٢١٥) .

#### ألمحث الثامن

#### ساعة الإجبابة

إن ليوم الجمعة فضائل ليست لسائر الأيام فكما اختص بأنه أفضل الأيام الختص كذلك بأن فيه ساعة هي من أفضل ساعات ذلك اليوم إلا وهسي ساعة الإجابة التي لا يوافقها مسلم وهو يدعو إلا أعطاه الله ما سأل .

وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله \_ باباً يدل على اختصاص يوم الجمعة بهذه الساعة العظيمة . وترجم له بـ :

## (باب الساعة التي في يوم الجمعة )('):

وساق فيه حديث أبى هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله الله المحمدة فقال : ( فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّيْ يَسلُّلُ اللهَ تَعالَى شَيئًا إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ) (٢) وأشار بيده يقللها .

وقوله: (فيه ساعة) أبهمها هنا حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم وقد روي: (إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) (٢) ويوم الجمعة من تلك الأيام، فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات (٤).

واختلف في هذه الساعة هل هي باقية أم رفعت ؟

فقيل: إنها رفعت حكاه ابن المنذر عن قوم وزيفه وقال عياض: رده السلف على قائله. وقال صاحب الهدي (٥). إن أراد قائله أنها كانت معلومة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٦) باب (٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث ، (٩٣٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١/٠٥١) برقم (٢٢٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/١٥) برقم (٢٠١) . ورواه ابسن أبسي شديبة في مصنف (٢٠١٠) أشر (٤٠٧/١) من كلام أبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال الهيتمي في مجمع الزوائد، (٢١/١٠) رواه الطبراني وإسناد رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسسى بن اياس ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ، (١١/٢) ؛ عون الباري ، (٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم ، أحد كبار العلماء ، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيميه ، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ، اتصف بحسن الخلق وحسن الخط ألف تصانيف كثيرة منها : " زاد المعاد" و " إعدلم الموقعين " و " أحكام أهل الذمة " انظر : البداية والنهاية لابن كثير ، (١٠١٤ / ٢٣٢ - ٢٣٤) ؛ الأعلم ، (٢٦/٥) ؛ معجم المؤلفين ، (٢/١٥) .

فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل ، وأن أراد حقيقتها فهو مسردود على قائله(١).

والصحيح: أنها باقية لحديث عبد الله بن يحنس<sup>(۱)</sup> قال: قلت لأبي هريسرة زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها المسلم إلا استجيب له قد رفعت قال: كذب من قال ذلك: قلت: فهي في كل جمعة استقبلها. قال نعم<sup>(۱)</sup>.

وهل هي في جمعة واحدة من السنة ؟ أو في كل جمعة .

قال بالأول كعب<sup>(٥)</sup> الأحبار لأبي هريرة ورده عليه فرجع لما راجع التوراة اليه، والجمهور على وجودها في كل جمعة (١٠).

هذا وقد وقع في تعيينها أحاديث كثيرة بلغت الأربعين قولا تصدى لذكرها الحافظ في الفتح(١٠). على أن أرجمها حديثان:

الأول: حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول على يقول: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسُ الإمَامُ عَلى المِنْبَر إلى أن تُقْضَى الصَّلاةَ "(^).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/ ٢٥) ؛ وانظر : إكمال المعلم ، (٣/ ٢٥) ؛ زاد المعاد ، (١/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يحنس مولى معاوية ، روى عنه داود بن أبي عاصم ، كذا ذكر البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ، (٥/ ٢٣٠) ؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، (3/7.2-3.1) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٦٦) برقم (٥٧٦) ، (٢٩/٢) وقال الحافظ في الفتح (٢٩/٢) إسناده قوي .

<sup>(</sup>٤) فتح البر ، (٥/١٣) وانظر : الاستذكار ، (٥/٨).

<sup>(</sup>٥) كعب بن مانع الحميري ، أبو إسحاق ، يعرف بكعب الأحبار ، ثقة ، مخضرم ، كان من أهل اليمن ثم سكن الشام ، توفي في آخر خلافة عثمان وقد تجاوز المائسة ، انظر : التقريب ، (٢٦١).

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري، (١١١٢).

<sup>(</sup>٧) (٢/٩٢٥ ومابعدها).

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في : باب الساعة التي في يوم الجمعة ، من كتاب الجمعة ، حديث (A) . صحيح مسلم ، (٣٧٩/٦).

الثاني: قول عبد الله(١) بن سلام أنها آخر ساعة يوم الجمعة(١).

واستشكل قوله في الحديث : (قائم) فعلى قول عبد الله بن سلام أنسها آخر ساعة يوم الجمعة ، فإن هذه الساعة ليست وقت صلاة ، وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة هو في صلاة حتى يصلي لقوله : ( من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي) (٢)(٤) .

أما إشكاله على حديث أبي موسى فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الدعاء أو وليست صلاة على الدعاء أو الانتظار ، والقيام على الملازمة والمواظبة ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَارِمًا ﴾ [ آل عمران : ٧٥ ] (°).

## وقد اختلف أي الحديثين أرجم:

فرجح البعض حديث أبى موسى وقالوا: هو نص في موضع الخلف فلا يلتفت إلى غيره (٢) وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب (٧) ورجحه البعض بكونه مرفوعاً وبأنه في أحد الصحيحين (٨).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلام (۰۰۰-٤٣) بن الحارث الإسرائيلي يكنى أبا يوسف وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام - كان حليفاً للأنصار ، وهو أحد الأحبار ، أسلم حين قدم النبي المدينة . انظر : الاستيعاب ، (٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في باب الساعة التي ترجى فيها الإجابة من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١١٣٩) . انظر : سنن ابن ماجه ، (١/٣٦-٣٦١) وقال في مجمع الزوائد ، (١/٢٧) إسناده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في باب الساعة التي ترجى فيها الإجابة من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١١٣٩) . انظر : سنن ابن ماجه ، (٣٦١-٣٦١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد الساري، (١/١/٢)؛ نيل الأوطار، (٣٤٢-٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : المنتقى ، (1/170 - 170) ؛ إكمال المعلم ، (1/170) ؛ الفتح ، (1/170) ؛ المغنى ، (1/170) ؛ سبل السلام ، (1/1/1) .

<sup>(</sup>٢) المفهم ، (٢/٤ ٩٤) .

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم ، (١/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري ، (٢/١١) ؛ وأنظر : حاشية رد المحتار ، (١٧٨/٢) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٤٤) .

وتعقب: بأن ذلك الترجيح لايكون فيما انتقده الحفاظ وهذا الحديث انتقد لأنه أعل بالانقطاع(١) والاضطراب(٢)(٣).

ورجح آخرون قول ابن سلام من أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة يوم الجمعة ، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأثمة كأحمد وإسحاق (ئ) وقالوا: إن هذه الساعة رحمة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم فأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل (٥) وبعد العصر هو وقت العروج وعرض الأعمال على الله فيوجب الله فيه مغفرته للمصلين من عباده (٢).

وتعقب: بأن قول عبد الله بن سلام فيه نظر ، لأن قوله في الحديث: يقللها يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت (٧).

# والسؤال الذي يطرم نفسه ، ماهو الراجم عند البخاري في هذه المسألة ؟

والذي يظهر أن المصنف ـ رحمه الله ـ يميل إلى ترجيح حديث أبي موسى الأشعري القاضي بأن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلـى أن تقضى الصلاة ، ومستند هذا الترجيح النظر إلى ترتيب الأبواب عنـد البخاري حيث ترجم لهذه المسألة بعد الأبواب المتعلقة بخطبة الجمعة والتي تبدء عقيب جلوس الإمام على المنبر ، وعقب بعده بباب (إذا نفر الناس عن الإمام فب

<sup>(</sup>١) المنقطع: هو الذي سقط من رواته قبل الصحابي بسنده راو فقط من أي موضع كلن . فتح المغيث للسخاوي ، (١٨٢/١) .

<sup>(</sup>٢) المضطرب: هو الذي يروى من وجوه مختلفة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون في السند كما يكون في المتن ، وهو يوجب ضعف الحديث . انظر : التقريب والتيسير ، (٢٦٢) ؛ اختصار علوم الحديث ، (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد الساري، (١١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : سنن الترمذي ، (7/7) ؛ زاد المعاد ، (7/7) ؛ كشاف القناع ، (7/2).

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ، (٦١٢/٢) ؛ عون الباري ، (٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) شرح ابن بطال ، (٢/١٢٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المقهم ، (٢/٤٩٤) .

طلة الجمعة فطلة الإمام ومن بقبي جائزة)(1) وهذا الحكم يتعلق بما إذا نفر الناس عن الإمام قبل انقضاء الصلاة ، وكأنه بترتيبه هذا يشير إلى أن ساعة الإجابة تكون بين هذين الوقتين \_ والله أعلم \_ .

وقد سلك ابن القيم \_ كما ذكر ابن حجر \_ مسلكاً أخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون على أحدهما في وقت وعلى الأخر في وقت آخر (٢).

وإلى ذلك أشار بن عبد البر بقوله: الذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة (٢).

قال ابن المنير: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين لاتكل النساس على ذلك وتركوا ماعداها. فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها(1).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨).

 <sup>(</sup>۲) الفتح ، (۲/۲ °) ؛ وانظر : زاد المعاد ، (۱/٤ °) .

<sup>(</sup>٣) فتح البر ، (٥/٢١٨).

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٢٥).

# المبحث التاسع في استدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة إلى تـمام الصـلاة

ترجم البخاري ب: (باب إذا نفر (١) الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقيد جائزة)(٢):

فأفاد \_ رحمه الله \_ أن استمرار الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحة الجمعة \_ عنده \_ بل الشرط أن تبقى بقية منهم (") ثم استدل لمذهبه \_ بحديث جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنه \_ ( بينما نحن نصلي إذ أقبلت عير تحمل طعاما ، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي الله و الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَا اَنفَضُواْ البها وَتَرَكُوكَ قَابَمًا ﴾ (أ) [ الجمعة : ٩] .

وجه الدلالة: من حيث أن الصحابة لما انفضوا حين إقبال العير ولم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أتم النبي الجمعة بهم لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهر (°).

قال الكندهلوي: (قد فسر قوله: "قائما" بقيامه في الخطبة فمناسبة الحديث للترجمة باعتبار أن خطبة الجمعة لها حكم الصلاة فلما أتم خطبته مع خروجهم عن المسجد كان هذا حكم الصلاة أيضا وإن فسر بالصلاة فلا إشكال (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) النفر: أي التفرق. القاموس المحيط، (٢٠٦/٢) باب الراء فصل النون.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨١) باب (٢٨) ٠

 <sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢/٣٥) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٣/٢) ؛ عمدة القارئ ، (٢/٥٤٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (٨١) ، حديث ، (٩٣٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عمدة القارئ ، (١٤٥/٦) .

<sup>(</sup>٦) الراجح أن قيامه كان حال الخطبة ففي رواية مسلم: "ورسول الله في يخطب "ومن طريق آخر بلفظ: "بينما النبي في قائم يخطب ومثله لأبي عوانة من طريق عبد ابن العوام وكذا حديث ابن عباس عند البزار وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. وعلى هذا يكون المراد من الصلاة في حديث الباب أي: انتظارها وكذلك يحمل قوله: "بينما نحن مع رسول الله في الصلاة "على أن المراد بالصلاة أي الخطبة وهو من تسمية الشيء باسم ما يقاربه وهذا أليق بالصحابة تحسيناً للظن بهم . وبهذا يجمع بين الروايات ، ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة ، وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم. انظر: نيال الأوطار ، المدكورة ، وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم. انظر: نيال الأوطار ،

<sup>(</sup>۱۱۶/۲) ؛ إرشاد الساري ، (۱۱۶۱۱)

<sup>(</sup>٧) شرح تراجم أبواب البخاري ، (٩١) .

ومع أن الجماعة شرط لصحة الجمعة عند جمهور الفقهاء(١) فلا تصلح بالتالي من المنفرد(١) إلا أن المصنف لم يتعرض لعدد من تنعقد الجمعة بهم لأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه(١)(١).

## وللعلماء في هذه المسالة أقوال عدة:

فأقل الجمع الذي تنعقد به الجمعة ثلاثة سوى الإمام عند أبى حنيفة ومحمد، واثنان سواه عند أبى يوسف (°).

والمشهور عند المالكية عدم تحديدها بعدد معين . وقيل : يشترط كونها عشرة .

وعن مالك: ثلاثين. وقيل اثني عشر. وقيد ابن عبد السلام المشهور بأول جمعة أما ماعداها فيشترط اثنا عشر(١) واحتجوا بحديث الباب(١).

وحضور أربعين شرط عند الشافعية (^) والحنابلة (١) لوجوب الجمعة وصحتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر القدوري ، (۱/۱۱) ؛ مجمع الأتهر ، (۲/۲۱) ؛ الاختيار، (۸۳/۱)؛ عقد الجواهر ، (۲/۲۱) ؛ المعونة ، (۲/۹۱) ؛ بلغة السالك ، (۱۷۸/۱) ؛ روضة الطالبين ، (۲/۲۱) ؛ مغني المحتاج ، (۱/۱۸۳) ؛ شيرح منتهى الإرادات ، (۱/۱۶) .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حزم عن البعض صحتها من المنفرد ومستندهم حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ : " صلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على السان نبيكم على " المحلى ، (٣/٨٣) ووجه الدلالة منه : أن الحديث عام يشمل المنفرد والجماعة .

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى أن ظاهر اختيار البخاري ـ رحمه الله ـ عدم تحديد عـدد معين للجماعة التي تنعقد بها الجمعة موافقاً بذلك المشهور من مذهب الإمام مالك . انظر : ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٣٥) وانظر : إرشاد الساري ، (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) تنويسر المقالسة ، (٢/٢١) . وانظس : عقد الجواهس ، (٢٢٢١) ، المعونسة ، (٣٠٠/١) .

<sup>(</sup>٧) إرشاد الساري ، (٢/٤١٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر: المجموع، (١/٤)؛ فتح العزيز، (١١/٤)؛ نهاية المحتاج، (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٩) انظر : كشاف القناع ، (٢٨/٢) ؛ المغني ، (٣/٤/١) ؛ وروي عن أحمد أنها لاتنعقد

<sup>·</sup> إلا بخمسين وعنه: أنها تنعقد بثلاثة . المغني ، (٢٠٤/٣) .

### وحجتهم(۱):

أ - حديث كعب بن مالك رضي الله عنه .. : " أُولً مَنْ جَمَّعَ بِنَا أُسْعَدُ بِن رُرَارةً فِي هَرْم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات . قلت له: كم كنتم يومئذ ؟ قال: أربعون "(٢).

ب - حديث جابر رضي الله عنه - : " مَضَتِ السُنَّةُ أَنَّ فِي كُلِ ثَلاثَةٍ إماماً وَفِي كُلِ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ "(٢) وقول الصحابي : مضت السنة ينصرف على سنة النبي الله (٤).

جـ - عن عبيد الله (٥) بن عتبة أنه قال: " كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجُمُعَةِ "(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الأدلية: نهايية المحتياج، (٢/٥٠٣)؛ المجموع، (٤/٤٠٥)؛ المغتي، (٣/٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في سننه (١٧٧/٣) في باب العدد الذي إذا كانوا في الجمعة وجب عليهم. والدارقطني في سننه ، (٢/٤). وقال البيهقي عقب تخريجه: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. وقال الحافظ في الدراية (٢١٦/١): إسناده ضعيف. وقال صاحب التعليق المغني ، (٢/٤): فيه عبد العزيز ، قال أحمد: أضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة ، وقال النسائي ليس بثقة ، وقال الدارقطني: منكر الحديث ، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بمثله . أه.

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المحتاج ، (٢/٥٠٣) ؛ المغني ، (٢٠٦/٣)

<sup>(</sup>٥) عبيد الله (٠٠٠-٩٨هـ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله ، مفتي المدينة وأحد الفقهاء السبعة ، من أعلام التابعين ، ثقة عام كثير الحديث ، قال الزهري : سمعت العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة ، فإذا كأني ليس في يدي شيء ، توفي في المدينة وقد ذهب بصره . انظر : طبقات الشافعية للشيرازي ، (٢٤) ؛ الأعلام ، (١٤٠٠٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في مسنده في أول كتاب الجمعة . ترتيب مسند الشافعي ، (١٣١/١) وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وقد اتفق العلماء على تضعيفه وجرحه وأنه كان يرى القدر ويتهمونه بالكذب ، قال عنه أحمد : لا تكتب حديثه ، تركه الناس لأسه يروي أحاديث منكرة لا أصل لها ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه ، وقال بشر بن المفضل : سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم قالوا هو كذّاب ، وحكى ابن أبي حاتم جرحه . وقال البخاري عنه : تركه ابن المبارك والناس . انظر : التاريخ الكبير ، وحكى الأسماء (١/١٠٤) .

ووجه الدلالة لاشتراط الأربعين \_ كما جاء في المجموع ('' \_ : أن الأمة قد اجتمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت منه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح . وثبت أن النبي على \_ قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي "('') ولم يثبت أنه على صلى بأقل من أربعين.

أيضاً فرق العلماء بين الابتداء والدوام في هذه المسألة على النحو التالي :

فعند أبي حنيفة: إذا نفروا بعد ما افتتح الصلاة وبقى الإمام وحده قبل أن يركع ركعة أو يسجد سجدة استقبل الظهر ، وإن نفروا عنه بعدما ركع وسحد سجدة بنى على الجمعة.

وعند محمد وأبي يوسف : إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة . وعند زفر (٣): إذا نفروا قبل القعدة بطنت الجمعة لأنه يرى أن الجماعة شرط أداء فلابد من دوامها كسائر الشروط من الوقت وستر العورة وغيرهما .

ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الجماعة شرط الانعقاد فالا يشترط دوامها كالخطبة . ووجه قول أبى حنيفة: أن الجماعة شرط انعقاد موافقا بذلك قول أبى يوسف ومحمد لكن الانعقاد يكون بالشروع في الصلاة والصلاة لا تتم إلا بتمام الركعة لأن مادون الركعة لا يعتبر صلاة لأنه محل الرفض .

أما القياس على الخطبة فهو قياس مع الفارق فالخطبة تنافي الصلة فإن الإمام هو الذي يخطب ولا يمكنه أن يخطب في صلاة فلا يشترط دوامها(٤).

<sup>. (0. 1/1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص (١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) زفر (١١٠-١٥٨) أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري الإمام صاحب أبي حنيفة كان جامعاً بين العلم والعبادة ، وكان صاحب حديث ثم غلب عليه الرأي ، كان أبو حنيفة يفضله ويقول هو أقيس أصحابي قال ابن معين : زفر صاحب السرأي تقة مأمون . انظر : تهذيب الأسماء ، (١٩٧/١) ؛ الجواهر المضية ، (٢/٧/٢-٢٠٩) ؛ وفيات الأعيان ، (٣١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : بدائع الصنائع ، (٢٦٦/ ٢٦٠) ؛ الهداية ، (٢١/٢) ؛ العناية ، (٢١/٢) .

والمشهور عند المالكية: اشتراط الجماعة إلى كمال الصلاة كسائر شروط الأداء (١).

وقال أشهب: إن انفضوا بعد ركعة أتمها جمعة(١).

واستدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة شرط في صحتها في المشهور من مذهب الإمام أحمد (٢) وهو أصح الأقوال عند الشافعية (٤) فإن انفض الأربعون قبل تمام الجمعة استأنفوا الظهر . ووجه هذا القول شيئان:

أحدهما: أن كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استدامته إلى مهايتها كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره.

والثاني: أن خطبة الجمعة أخف حكما من صلاة الجمعة ، لأنه يجوز أن يصلي الجمعة من لم يسمع الخطبة ، فلما كان العدد شرطا في استدامة الخطبة كان أولى أن يكون شرطا في استدامة الجمعة (٥).

واشترط إسحاق ابن راهويه بقاء اثني عشر رجلا أخذاً بظاهر حديث الباب ، وتعقب : بأنها واقعة عين لا عموم فيها(١) وظاهر ترجمة الإمام البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى بعدد معين(١).

كما يؤخذ من قوله في الترجمة : (فصلاة الإمام ومن بقي جائزة ) أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة وهو كذلك عند الجمهور (^).

<sup>(</sup>١) انظر : عقد الجواهر ، (٢/٣/١) ؛ بلغة السالك ، (١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عقد الجواهر ، (٢/٣/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : المستوعب ، (7/7) ؛ كشاف القناع ، (7/7) .

<sup>(3)</sup> انظر : روضة الطالبين ، (9/7) ؛ المهذب ، (1/377) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ، (٢/٤١٤) .

 <sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٠٤٠) . وانظر : عمدة القارئ ، (٢/٤٩) .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق.

<sup>(</sup>  $^{(\Lambda)}$  الفتح ،  $^{(2)}$  وقد تقدم القول ص  $^{(4)}$  بعدم صحة الجمعة من المنفرد .

وقيل: تصح إن بقي معه واحد. وقيل: إن بقي اثنان: وقيل ثلاثة. وقيل الله وقيل وقيل الله وقيل الله وقيل الله والمحت المن بقي. وقيل: يتمها ظهراً مطلقاً وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد(١).

القاعدة الفقمية المستنبطة من هذا الباب: ( يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الإبتداء ) (٢) .

<sup>(1)</sup> الفتح ، (7/20) . وانظر : الحاوي ، (7/713-213-013) ؛ المهذب، (1/277) ؛ روضة الطالبين ؛ (7/9-10) ؛ نهاية المحتاج ، (7/9-7-7) .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ، (١٨٦) .

# المبحث العاشر النافلة قبل الجمعة وبعدها

عقد البخاري رحمه الله ـ باباً لهذه المسألة وترجم له بقوله: (باب الطلة بعد الجمعة وقبلها )(١):

وساق فيه حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : (أنَّ رَسولَ الله ﷺ \_ كانَ يُصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وبعْدَهَا ركْعَتَيْنِ ، وبَعْدَ المغْرِبِ ركْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وبَعْدَ المغْرِبِ ركْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وكانَ لا يُصلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى ينْصَرِفَ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْن) (٢) .

والحديث وإن كان مشتملا على ذكر سنة بعد الجمعة إلا أنه ساكت عن إثبات سنة قبلها مع أن الإمام البخاري ترجم للقبل أيضاً ومن هنا اختلفت الأقوال في مراده ـ رحمه الله ـ .

فقيل: إنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر (١) فلذلك ذكره في الترجمة مقدما على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد (١).

قال ابن التين (٥) لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث فلعل البخاري وحمه الله أراد إثباتها قياسا على الظهر وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٢) باب (٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (٨٢) ، حديث ، (٩٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل. الفتح ، (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ، (٢/٩/٦) . وانظر : الفتح ، (١/٢ ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ابن التين (٠٠٠-٢١١هـ) أبو محمد عبد الواحد بن التيــن الصفاقسي ، المحـدث المالكي ، كان له اعتناء بالفقه ، وله شرح مشهور سماه " المخبر الفصيح في شــرح البخاري الصحيح " . انظر : شجرة النور الزكية ، (١٦٨/١) .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، (١/١٤٥) .

والذي يترجح عندي \_ والله أعلم \_ أن مراد البخاري من هذه الترجمــة \_ كما ذكر ذلك ابن القيم \_ هو هل ورد في الصلاة قبلها او بعدها شئ ؟ ثم ذكــر حديث الباب ليبين أنه على \_ لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يــرد قبلـها شيء(1).

قال ابن القيم: (وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى (٥) سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. ثم ذكر حديث سعيد (١) بن جبير عن ابن عباس (أنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أيوب السختياني (٦٦-١٣١) بن أبي تميمة كيسان السختياني ، أبو بكر البصري ، قال ابن سعد : كان ثقة ثبتاً في الحديث ، جامعاً ، كثير العلم . انظر : تهذيب التهذيب ، (٨/١) ٣٤٩-٣٤٩) .

<sup>(</sup>۲) نافع ، أبو عبد الله المدني ، مولى عبد الله بن عمر القرشي ، العدوي ، كان من أهل المغرب ، ويقال كان من سبي كابل ، ثقة ، ثبت ، فقيه ، مشهور ، روى عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة وغيرهم ، وروى عنه صالح بن كيسان ، وموسى بن عقبة ، والليث بن سعد وابن جريج وغيرهم ، توفي سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك . انظر : الهداية والإرشاد ، (۲/۲) ؛ التقريب ، (۵۹) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، (٢/٢/١) " واللفظ له " في : باب الصلاة بعد الجمعــة مــن كتــاب الجمعة ، حديث (١١٢٨) ، ومسلم "بنحوه" في : باب الصلاة بعد الجمعة مـــن كتــاب الجمعة . انظر : صحيح مسلم ، (٢٠٨٦) حديث (٢٠٣٦) .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ، (١/٣٣٤) .

<sup>(</sup>٥) أبو المعلى (٠٠٠-٠٠٠) يحيى بن ميمون الضبي العطار الكوفي ، مشهور بكنيته ، ثقة . انظر : التقريب ، (٩٧) .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن جبير (٠٠٠-٩٥) بن هشام الكوفي الأسدي الوالبي ، يكنى أبا عبد الله إمام جليل سمع جماعات من أئمة الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس ، وكان من أئمة التابعين ومتقدميهم في الفقه والتفسير والحديث والعبادة والورع وغيرها من صفات الخير ، قتله الحجاج بن يوسف صبراً ظلماً . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢١٦/١) .

خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِللَّ )(1) فسترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثًا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها فدل على أن مراده للجمعة كذلك(٢).

## مذاهب العلماء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

المسألة الأولى \_ الصلاة قبل الجمعة

اختلف العلماء \_ رحمهم الله \_ في السنة الراتبة قبل الجمعة على مذهبين: الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا سنة قبل صلاة الجمعة (").

قال ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن جماهير الأئمة متفقون على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي أو فعله وهـو لم يسن في ذلك شيئا بقوله ولا فعله (1).

الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى إثبات راتبة قبل صلاة الجمعة (٥) وهو قول بعض الشافعية (١) وقدرها أبو حنيفة بأربع ركعات (٧) وعند الشافعية أقلها ركعتان والأكمل أربع (٨) وذكر ابن عقيل (١) من الحنابلة ما أنه يصلي قبلها ركعتين (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١/١١-١١) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ، (١/٣٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ، (٤/٥٤٩) ، المبدع ، (١٧٢/١) ؛ كشاف القتاع ، (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ، (٤٢/٩٨٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تحفة الفقهاء ، (١٩٦/١) ؛ الاختيار ، (٢٦/١) ؛ الدّر المختار ، (١٣/٢) .

<sup>(7)</sup> انظر : المجموع ، (3/8) ؛ نهاية المحتاج ، (111/1) ؛ حاشية الشرواني ، (7/2/7) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تحفة الفقهاء ، (١٩٦/١) ، الدر المختار ، (١٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المجموع ، (٩/٤) ؛ تحقق الطلاب ، (١/٢٩٢) ؛ حاشية الشرواني ، (١/٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) ابن عقيل (٣١ - ١٣٥) علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الحنبلي ، أبو الوفاء، فقيه أصولي واعظ ، من تصانيفه ، كتاب الفنون ، الواضح في أصول الفقه . انظر : الذيل على طبقات الحنابلية لابن رجب ، (١١٨/٣) ؛ معجم المؤلفين ، (١١٨/٣) .

<sup>(</sup>١٠٠) القروع ، (٢/١٣٠) .

والعمدة في السنة قبل الجمعة ما يلي:

أ - حديث الباب قالوا إنه يدل على أن الجمعة بدل الظهر وإنما أعدد ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل بيان موضع السنة وأنها بعد الانصراف من المسجد بخلاف الظهر(١).

ووجه كراهة الركوع في المسجد لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً أربعاً أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل بعدها ركعتين أنها ظهر (٢) .

هذا وقد ذهب الإمام مالك إلى أن ترك التنفل بعد الجمعة في المسجد سنة في حق الإمام خاصة أما من خلفه فلهم الركوع وإن كان الأفضل تركه (٣) .

ب - حديث عبد الله(٤) بن مغفل: " بَيْنَ كُلِ أَذَانَيْنِ صللة "(٥) وهذا عام فيشمل الجمعة(١) .

جـ - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله على كان يفعل ذلك (٧).

د - حديث جابر - رضي الله عنه - : " دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله عنه - : " دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله يَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : أَصَلَيْتَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْ نَ " ( " ) ، قالوا : إن المراد بالركعتين هي سنة الجمعة ، ولهذا قال الكاندهلوي : ( المؤلف اكتفى بحديث الباب لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنتيها سابقاً صريحاً من حديث جابر ) ( " ) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن بطال ، (٢٦/٢) ؛ الفتح ، (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم ، (٢٨٧/٣) .

<sup>(7)</sup> انظر : الذخيرة ، (7/70) ؛ الاستذكار (7/71) ؛ حاشية الرهوني ، (7/71) .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن المغفل (٠٠٠-، ٦) بن عبد غنم ، يكنى أبا سعيد ، من أصحاب الشجرة ، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ، قال الحسن : كان عبد الله أحد العشرة الذين بعثهم الدينا عمر يفقهون الناس ، وكان من نقباء الصحابة . انظر : الاستيعاب ، (١١٨/٣) ؛ الاصابة ، (٢/٦/١) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص (١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع، (١٠/٤).

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص (۱۲۲) .

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه ص (۱۳۱) .

<sup>· (</sup>٩) شرح تراجم البخاري ، (٩١) ؛ وإنظر : حاشيتا قليوبي وعميرة ، (٢١٢/١) .

هـ - ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَـانَ يُصلِّى قَبْلُ الجُمْعَةِ أَرْبِعاً ) (') .

و - القياس على الظهر(٢).

#### مناقشة الأدلة السابقة :

قد نوقشت الأدلة السابقة بما يلي:

أ - القول بأن الجمعة بدل الظهر وأن غاية ما في حديث الباب هـ و بيان موضع السنة وأنه بعد الإنصراف فالجواب عنه: أن الجمعة صلاة مستقلة غير الظهر ، يدل على هذا حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : صليتُ مع رسول الله عنهما ين قبل الظهر ، وسَجْدتَيْنِ بَعْدَ الظُهْرِ ، وسَجْدتَيْنِ بَعْدَ المُغْربِ ، وسَجْدتَيْنِ بَعْدَ المُغْرب ، وسَجْدتَيْنِ بَعْدَ المُعْمَةِ ) (٣) .

ووجه الدلالة منه: أن الجمعة لو كانت بدل الظهر \_ كما يقول \_ ون \_ لما احتيج إلى ذكرها لدخولها تحت اسمه ولما لم يذكر لها سنة إلا بعدها ، علم أنه لا سنة لها قبلها(1).

ب - ما روي عن ابن عمر من أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلب بعدها ركعتين في بيته ... فالجواب عنه : أن قوله : " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله : " ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (٥) ولا يصليها في المسجد ، وهذا هو الأفضل .

وأما كونه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه على كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة شم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة من كتاب الجمعة ، حديث (١) أخرجه ابن ماجه، (٣١٧/١)، قال الحافظ في الدراية، (٢١٧/١) إسناده واه.

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ، (١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : باب التطوع بعد المكتوبة من كتاب التهجد حديث (١١٧٢) صحيح البخاري ، (٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المعاد ، (١/٤٣٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر : إرشاد الساري ، (١١٧/٢) .

فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق(١)(١)

جـ - أما حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ ( دخل رجل يـوم الجمعـة ... الحديث ) .

فالجواب عنه: أن هذا الحديث إنما ورد في استحباب فعل تحيه المسجد والإمام على المنبر وليس المراد من الركعتين سنة الجمعة القبلية ويؤيده ما في مسلم: "أصلَيْت الرَّعْتَيْن ؟ "(") وهو للعهد ولا عهد هناك أقررب من تحية المسجد (). ويدل على صحة هذا القول أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة التي قبلها وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من

ويدل عليه \_ أيضاً \_ أن النبي الله لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضاً ولم يخص الداخل وحده (٥) .

د - أما حديث ابن عباس: "أن النبي على كان يصلي قبل الجمعة أربعاً "فلا يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف جداً وليس بشيء (٢) .

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لورود الأحاديث في فضل ذلك وقد روي أن عمر كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات ، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم . انظر: زاد المعاد ، (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (١/٢) ؛ إرشاد الساري ، (١٧/٣) ؛ وانظر : زاد المعاد ، (١/٣٦) .

<sup>(</sup>٣) هو عند مسلم بلفظ: " قُمْ فَصل الرَّمْعَتَيْنِ " أخرجه في: باب التحية والإمام يخطب من كتاب الجمعة ، حديث ، (٢٠١٧) ، صحيح مسلم ، (٤٠١/٦) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢١/٢) .

<sup>(0)</sup> the thank (1/073).

<sup>(</sup>٦) انظر : المجموع ، (١/٠١) ؛ زاد المعاد ، (١/٣٨٤) -

هـ - أما إثبات السنة لها بالقياس على الظهر فهو قياس فاسد فإن السنة ما كان ثابتاً عن النبي على من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين ، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس ، لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة (۱) .

#### الترجيم:

بناءً على المناقشة السابقة فالذي تطمئن له النفس هو ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بعدم ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة \_ والله أعلم \_ .

### المسألة الثانية – الصلاة بعد الجمعة :

اتفق العلماء على إثبات السنة الراتبة بعد الجمعة(٢) وفيي حديث الباب السابق ما يدل على ذلك .

وقيل: إنه لا سنة لها بعدها (١) .

أما عدد ركعاتها فالمختار عند أبي حنيفة أنه يصلي بعدها أربع ركعات لا يسلم إلا في آخرهن (١٠) .

واختار أبو يوسف التطوع بست ركعات أربعاً كما قال أبو حنيفة تم اثنتين (٥).

وعند الشافعية: يصلي بعدها أربع ركعات اثنتان منها مؤكدتان(١٠) .

وأقل السنة عند الحنابلة ركعتان ، نص عليه الإمام أحمد وأكثرها ست . واختار في المغني أربعاً (٧) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ، (١/٣٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الاختيار ، (۱/۱٦) ؛ شرح النووي ، (۱/۸۰۱) ؛ المجموع ، (۹/٤) ؛ المبدع،
 (۲) انظر : الاختيار ، (۱/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع ، (١٧٢/٢) ، وقد ذكر في الشرح الكبير (١٩٧/٢) عن الإمام أحمد أنه قال: لو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئاً حتى صلى العصر كان جائزاً فقد فعله عمران ابن حصين .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الطحاوي (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر : تحفة المحتاج ، (٢٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى، (٢/٨٥)؛ الشرح الكبير، (٢/٢١-١٩٧)؛ المبيدع، (٢/٢).

### المبحث الحادى عشر

# باب قول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبتَنعُواْ مِن فَضَلِ ٱللهِ ﴾ (١) [ الجمعة: ١٠]

ترجم المصنف رحمه الله عنه ... : (كانت فينا امراة تَجْعَلُ عَلى أربِعَاء (٢) في سياقها حديث سهل بن سعد .. رضي الله عنه ... : (كانت فينا امراة تَجْعَلُ عَلى أربِعَاء (٢) في مزرعة لها سينقا (٣) فكانت إذا كان يوم جُمُعَة تَنْزعُ أصولَ السينق فَتَجْعَلَهُ في قيدر ثُمَّ تَجْعَلُ عَليْهِ قَبْضةً مِنْ شَعِيرِ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أصُولُ السينق عَرْقَهُ وكُنَا نَتَمَنَّى نَصْرَفُ مِنْ صَلاة الجُمُعَة فَنُسلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقربُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنلْعَقُهُ وكُنَا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَة لِطَعَامِهَا ذَلكَ ) (٥).

ثم أورد هذا الحديث بسند آخر فيه زيادة: ( مَاكُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ) (٢).

وأراد بصنيعه هذا أن يشير إلى أن الأمر الوارد في قوله تعالى: "انتشروا " و " ابتغوا " للإباحة لا للوجوب وهذا محل اتفاق بين الفقهاء(٧).

وموافقة الحديث للترجمة هو قوله:" كنا ننصرف من صلاة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا" وهو ظاهر في أن انصرافهم بعد الجمعة لم يكن واجبا عندهم إنما كانوا ينصرفون لما ذكره من الغداء ثم القائلة عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته (^).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٢) باب (٤٠)٠

<sup>(</sup>٢) أربعاء : جمع ربيع وهي الجداول أي : النهر الصغير ، التوشيح ، (١/٢) .

<sup>(</sup>٣) سنقاً: بالكسر نبات معروف. المصباح المنير، (١٠٨) مادة (سلق) -

<sup>(</sup>٤) عرقه: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء: ضمير إلى عسرق الطعام، والعرق: اللحم الذي على العظم والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم . التوشسيح، (٨٧١/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٢) حديث (٩٣٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٢) حديث (٩٣٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح ابن بطال ، (٢٧/٢) ؛ الفتح ، (٢/٢٥) ؛ عمدة القارئ ، (١٥١/٦) .

 $<sup>(\</sup>tilde{\Lambda})$  شرح ابن بطال ،  $(Y\Lambda/Y)$  .

ونقل عن الداودي(١): أنه إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسب وفرض على من لا شيئ له ويطيق ، التكسب(٢).

قال في الفتح<sup>(7)</sup>: والذي يترجح أن قوله: "فانتشروا - ابتغوا " إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي أنفضضتم إليه فتنحل أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنيله ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته.

وحيث قلنا أن الأمر في الآية الكريمة ليس للوجوب إلا أنه (يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم)(4).

قال مالك: بلغني أن أصحاب النبي على النبي المرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد<sup>(٥)</sup>. أما إن تركه لاتشغاله بالتأهب للجمعة أو للاستراحة بعدها فمباح<sup>(٢)</sup>.

### القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب:

( الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ) (٧) .

<sup>(</sup>١) الداودي (٠٠٠-٢٠٤) أحمد بن نصر الداودي ، الأسدي ، المسالكي ، أبو جعفر ، محدث ، فقيه ، متكلم ، من مصنفاته " النامي في شرح الموظاً " و " النصيحة في شرح البخاري " . انظر : معجم المؤلفين ، (٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ، (١/١٥٢) .

<sup>· (0 £</sup> Y/Y) (T)

<sup>(</sup>٤) الخرشي على مختصر خليل ، (٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) المدونة ، (١/٤٣٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الخرشي على مختصر خليل ، (١/٨٨) .

<sup>(</sup>٧) وهو قول مالك وأصحابه ، وبه قال بعض الحنفية ، وهو ظاهر قول الشافعي واختاره جمهور الحنابلة ، وقال أكثر الفقهاء : أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد ما كانت تفيده ابتداء ، وقال الجويني إنه على الوقف ما بين الإباحة والوجوب . وذهب البعض إلسى تفصيل آخر فقالوا إن الأمر بعد الحظر إذا ورد بلفظ " إفعل " اقتضى الإباحة وإن كان بغيرها فإنه يفيد ما يفيد لولا الحظر ، وهذا التفصيل اختاره ابن حزم وتبعه المجد بن تيمية . انظر : تيسير التحرير ، (١/٥٤٣ وما بعدها ) ؛ شرح العضد ، (١/٩) ؛ الأحكام للآمدي ، (١/٨٢) ؛ روضة الناظر ، (١/٢١ -١١٧) ؛ المسودة للمجد بن تيمية ، (١٦ وما بعدها ) ؛ الإحكام لابن حزم ، (١/١٢) .

## المبحث الثاني عشر في القائلة(\) بعد الجمعة

لما كانت العادة أن القائلة تكون قبل السزوال ونظرا لانشال الصحابة ورضوان الله عليهم بالاستعداد للجمعة لذا كانوا يؤخرون القائلة إلى مسابعد الفراغ من صلاة الجمعة خلافا للعادة ، يتضح ذلك من خلال ما ترجم به الإمسام البخاري حيث قال: (باب القائلة بعد الجمعة)(٢):

وقد أورد مستدلاً لذلك \_ حديثين:

الأول: عن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: (كُنَّا نُبَكِرُ إِلَـــى الجُمُعَـةِ تُـمَّ نَقِيلُ ) (٣) .

الثاني: عن سهل بن سعد \_ رضي الله عنه \_ قال: (كُنَّا نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ \_ ثُمَّ تَكُونُ القَائلَةُ )(1).

ووجه الدلالة منهما ظاهرة في أن القائلة تكون بعد صلاة الجمعة .

والذي يظهر أن المصنف - رحمه الله - قد قصد من خلال هذا الباب أن يشير إلى تضعيف ما ورد في استحباب انتظار العصر بعد أداء الجمعة فقد روي عن رسول الله على أنه قال: « إنّ لَكُمْ في كُل جُمُعَةٍ حَجَهة وعَمُرةً ، فَالحِجَة الهَجيرُ للجُمُعَة ، والعُمُرةُ انْتِظَارُ العصر بَعْدَ الجُمَعَة » (٥) .

<sup>(</sup>۱) القائلة: هي وقت القيلولة والمراد من القيلولة: الاستراحة نصف النهار سواء معها نوم أم لا. انظر: المصباح المنير، (١٩٩) مادة (قيل)؛ النهاية (١١٦/٤) مادة (قيل).

ويسمى نومهم وأكلهم بعد الزوال في الجمعة قائلة وغداء باعتبار أنه قضاء لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل قبل الزوال . فلما أخروه يوم الجمعة إلى ما بعد ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي أخر عنه . فتح الباري ، (٥٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٢) باب (١٤)٠

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٢) ، حديث (٩٤٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٢) ، حديث (٩٤١) .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في باب ما روي في انتظار العصر بعد الجمعة ، من كتاب الجمعة ، سنن البيهقي ، (٢٤١/٣) وقال بعد تخريجه للحديث : وكذلك رواه أبو أحمد بن عدي عسن القاسم بن عبد الله بن مهدي ، تفرد به القاسم ، وروي ذلك عن أبي معشر عن نسافع عن ابن عمر مرفوعاً وفيهما جميعاً ضعف .

### ووجه الدلالة من هذا الباب على عدم استحباب ذلك:

أنه قد ثبت من خلال حديثا الباب أن الصحابة كانوا يؤخرون القائلة والغداء الى ما بعد الفراغ من الصلاة خلافاً لعادتهم ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يبقون في المسجد من أجل انتظار العصر لأن في ذلك مشقة وضرر عليهم . وإن تأخروا في المجيء إلى الجمعة لأجل البقاء إلى العصر فاتهم التبكير إليها وهو أفضل ، لذا كانت المحافظة على التبكير إلى الجمعة مع الإنصراف عقيب صلاتها أولى (1) .

وقد نُقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان يبكر بالذهاب إلى الجمعة وينصرف أوّل الناس(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، (٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري، (٩/٥) ذكر ذلك ابن رجب وعزاه للخلال في الجامع .

# الفصل الثاني فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة الخوف

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: مشروعية صلاة الخوف وصفتها.

المبحث الثاني: صلاة شدة الخوف.

ويشتمل على المطالب التالية:

المطلب الأول: الصلاة رجالاً وركباناً.

المطلب الثاني: في حكم الصلاة على وجه الحرس.

المطلب الثالث: في الصلاة عند مناهضة الحصون.

المطلب الرابع: صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الركوب.

المبحث الثالث: في التبكير بالصلاة عند الإغارة والحرب.

## المبحث الأول مشروعية صلاة الخوف وصفتها

بعد الانتهاء من كتاب الجمعة عقد المصنف \_ رحمه الله \_ سـت تراجم خاصة بكتاب الخوف صدرها بهذه الترجمة فقال:

(باب علاقة النوف وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكُمْ عَدُواً مُّبِينَا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَوٰةَ فَلَتَعُمْ طَابِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ... اللّهة ﴾ (١٠ [النساء: ١٠١-١٠١]

[ وذكر الإمام البخاري \_ رحمه الله \_ نصلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لأنها من جملة الخمس ، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات ، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس ، ثم أعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولاسيما مع شدة الخوف ](٢) .

[ ومشروعية صلاة الخوف مع اختلاف هيئتها عن بقية الصلوات ثابت بالكتاب والسنة ، وهو ها أشار إليه الإمام البخاري من خلل ذكره للآيتين الكريمتين في الترجمة ](٣) ثم ساق من السنة حديث ابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٢) باب (١) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٢٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة القارئ ، (٢/٣٥١) ؛ الفتح ، (٢/٢٤٥) وهو مصير منه إلى أن الآية الأولى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اللَّهُ رَضِ ... ﴾ نزلت في صلاة الخوف في السفر لا في صلاة السفر بمجرده ، لأن الله تعالى قد ذكر بعدها الآية الثانية: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ... ﴾ وقد الشتملت على صفة صلاة الخوف ، فكان ذلك تفسيراً للقصر المذكور في الآية الأولى . وقد قال بهذا القول طائفة من السلف منهم مجاهد ، والضحاك والسدي واختاره ابن جرير وغيره . انظر : فتح الباري ، (٧/١) . التفسير الكبير للرّازي ، واختاره ابن جرير وغيره ، انظر : فتح الباري ، (٧/١) . التفسير الكبير للرّازي ،

عنهما —: " غَزَوْتُ مَعَ رسولِ الله عَنَى قَبِلَ نَجْدٍ (١) فَوَازَيْنَا (١) العَدُو قَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ الله عَنَى يُصلِّي لَنَا ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصلِّي ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى فَقَامَ رَسُولُ الله عَنَى مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ العَدُو ، وَرَكَعَ رَسولُ الله عَنَى بَمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ التي لَمْ تُصل ، فَجَاؤُوا فَركَعَ رَسُولُ الله عَنَى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَ سَلَّمَ ، فَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَركَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٢) .

وجه الدلالة: من حيث أن المذكور في الآية الكريمة مشروعية صلاة الخوف وكذلك الحديث دل على ذلك مع بيان صفتها. (3)

والقول بمشروعيتها هو قول جمهور العلماء(°) وخالفهم في ذلك أبو يوسف \_ في أحد الروايتين عنه \_ والمزني(١).(٧)

فذهب أبو يوسف \_ رحمه الله \_ إلى أنها \_ أي صلاة الخوف \_ مختصـة بزمن النبي هي آخذاً بمفهوم قوله تعالى :" وإذا كنت فيهم " ولأن التغيير الـذي يحدث في هذه الصلاة ينجبر بفعلها مع رسول الله هي لينال كـل فريـق منهم

<sup>(</sup>١) النجد هو ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق · النهاية ، (٥/٦) مادة (نجد) . وكانت هذه الغزوة - غروة ذات الرقاع - بأرض غطفان . انظر : إرشاد الساري ، (٢/٥/٢) .

<sup>(7)</sup> فوازينا : أي قابلنا وأصله " آزينا " قلبت الهمزة واو . التوشيح ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٢) ، حديث ، (٩٤٢) .

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ، (٦/٤٥٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الصنائع، (٢/٢١)؛ تحفة الفقهاء، (١٧٧/١)؛ شرح فتـــح القديـر، (٢/٧٩-٩٨)؛ الذخـيرة، (٢/٣١)؛ المعونـة، (١/٤/٣)؛ حاشـية الرهونــي، (٢/٦٠)؛ أحكام القران لابــن العربـي، (١/١٦)؛ الأم، (٢/٢١)؛ المهذب، (١/٦٢٠)؛ الحاوي، (٢/٩٥)؛ كشاف القنـاع، (٢/٠١)؛ المغنـي، (٣/٦٩٢)؛ شرح منتهى الإرادات، (٢/٣٠).

<sup>(</sup>٦) المزني (١٧٥-٢٦٤) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ، أبو إبراهيم ، المزني ، المصري ، أخذ العلم عن الشافعي ، كان زاهداً عالماً ، مجتهداً ، مناظراً ، محجاجاً ، صنف كتباً كثيرة قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي ، ووصف الأسنوي بأنه صاحب مذهب مستقل . انظر : طبقات الشافعية ، (١/٨٥-٥٠) .

 $<sup>\</sup>cdot$  (۲ عنایة ، (۹۸/۲) ؛ العنایة ، (۹۸/۲) ؛ المجموع ، ( $\cdot$  (۲ عنایة ، (۷)) انظر : بدائع الصنائع ، ( $\cdot$  (۲ عنایة ، (۷))

فضيلة الصلاة خلفه على وقد ارتفع هذا المعنى بعده. (١)

وذهب المزني إلى القول بأن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت .

واحتج: بأن الرسول على قد فاتته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها على ولم يفوت الصلاة. (٢)

#### وقد نوقش هذان القولان بما يلي:

#### وجه الدلالة منه :

إن الأمر بأخذ الزكاة في الآية عام للرسول في ولأمته من بعده وإن كان هو في الأمر بأخذ الزكاة في الآية عام للرسول في ولأمته من بعده وإن كان هو في المخاطب به . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ ولو ساغ لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة وضي الله عنهم \_ على رد قولهم وإبطال تأويلهم (٥) .

<sup>(1)</sup>  $iid_{-1}$ :  $iid_{-1}$ :

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ، (٤/٥٠٤) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه ، وبه قال الحنفية وبعض المالكية . وقال أكسثر الشافعية إن الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب . وانظر تفصيل الأقوال في : تيسير التحرير ، (١/١٥) ، شرح العضد ، (٢/٢) ؛ البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي ، (١/١٣) ؛ الأحكام ، (٢/٠٢) ؛ التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ، (١/٥٧١) ؛ شرح الكوكب المنير ، (١/٨٣) وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية الرهوني ، (٢/٢/١) ؛ حاشية المدني ، (٢/٦/١) ؛ الحاوي ، (٤/ ٤٥٩)، المغني ، (٢٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي ، (٢/٩٥٤) .

أما القول بأن التغيير الذي يدخلها ينجبر بفعلها خلف النبي في فالجواب عنه : بأن الصلاة خلفه في وإن كانت فضيلة إلا أنه لايجوز ترك الواجبات فيها لتحصيل الفضيلة فلو لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقاً لما صلوها(١).

وأما دعوى المزنى النسخ فجوابه من وجهين:

١ – أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين ولم يوجد هنا بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق (٢).

٢ - لو سلمنا أنها نزلت قبل الخندق فيحتمل أنه في قد أخر الصلاة نسياناً فقد روي أنه في سألهم عن صلاتها ، فقالوا : ما صلينا وروي أن عمر رضي الله عنه \_ قال: ما صليت العصر ؟ ، فقال النبي في : (والله ماصلاً يُتُها) ("). ويدل على صحة هذا أنه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة (أ) .

ويؤيد كون حكمها باق بعد النبي أن الصحابة قد صلوها بعده فلو علموا أنها خاصة بالنبي أو أنها منسوخة لما فعلوا ذلك ولأتكروا على فاعليها (١).

<sup>(1)</sup> انظر : شَرح معاني الآثار ، (1/1) ؛ العناية ، (4/1) ؛ المجموع (3/6.2) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ، (٤/٥٠٤-٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ، من كتاب مواقيت الصلاة ، حديث ، (٩٦) . وفي : باب قول الرجل ماصلينا من كتاب الأذان حديث ، (٦٤١) . صحيح البخاري ، (٦٢١–١٣٠) .

<sup>(3)</sup> المغني ، (79.4) ؛ كشاف القناع ، (1.4) .

<sup>(</sup>٥) فقد صلاها على \_ رضى الله عنه \_ يوم صفين وصلاها أبو موسى الأشعري بأصبهان، وسعد بن أبي وقاص في حرب المجوس ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص . فصار فعلهم إجماعاً . انظر : شرح فتح القدير ، (٩٩/٢) ؛ بدائع الصنائع ، (١٤٣/١) ؛ المصنف لابن أبي شيبة ، (١٩/٢-٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ، (٤/٢٠٤) .

ويدل عليه أيضاً أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: "يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة .... "(١) .

وعن سهل بن أبي حثمة (١) أنه قال في صلاة الخوف: "يقوم الإمام مستقبل القبلة .... الحديث "(١) فالصيغتان في الحديثين صيغة الفتوى وليست صيغة الإخبار عما كان على يفعل في صلاة الخوف وإلا لقالا: قام هي فصف خلفه دون أن يقول يقوم الإمام (١).

### مطلب : في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الخوف :

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في كيفية صلة الخوف لابد من الإشارة إلى أن الخوف ضربان:

الضرب الأول: ما يمكن معه الاستقرار وإقامة الصلاة جماعة.

الضرب الثاني: ما لا يمكن معه الاستقرار وإقامة الصلاة جماعة (٥) .

فإذا كان الخوف من الضرب الأول فقد وردت صفات كثيرة لكيفية صلاة الخوف والحالة هذه ، فالحنفية أخذت بالكيفية الواردة في حديث ابن عمر صفى الله عنهما(١) - .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في باب الرخصة في ترك استقبال القبلة في المكتوبة حسال المسابقة وشدة القتال ، من كتاب الصلوات . السنن الكبرى ، (٨/٢) . وكذا أخرجه البغوي في شرح السنة ، (٢٧٧/٤) برقم ، (١٠٩٣) .

<sup>(</sup>٢) سهل بن أبي حثمة بن عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة من بنسي الحارث بن الخزرج الأنصاري ، بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدراً ، وكان دليل النبسي يوم أحد ، توفي في أول خلافة معاوية . انظر : تهذيب التهذيب ، (٢١٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : باب غزوة ذات الرقاع من كتاب المغاري حديث (٢٦٣١) . صحيح البخاري ، (٨١٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ، (٢/٩٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتقى، (٢/٩٢٩) ؛ الحاوي، (٢/٠٧٤) .

<sup>(7)</sup> انظر : شرح فتح القدير ، (94/7) ؛ تبيين الحقائق ، (1/777) ؛ بدائــع الصنــائع ، (7/217) .

وهي الصفة التي رجحها ابن عبد البر(١) على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن الإمام تتم صلاته قبل سلام إمامه(١).

واختار الشافعي في كيفيتها: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية ليسلم بها كما في حديث صالح بن خوات (٢) المروي في مسلم عمن شهد مصع رسول الله على صلاة الخوف يوم ذات الرقاع (٢): أنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَ قَ وَجَاهَ العَدُو فَصَلَّى بِالتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا ، فَصَفُوا وجَاهَ العَدُو ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ التِيْ بَقِيَت مِنْ صَلَاتِ ، ثُمَّ الْإَمْلُمُ أَنْ أَلُولُ وهذا الحديث هو الذي أشار إليه الإمام أحمد بقوله: وأما حديث سهل فأنا أختاره (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر (۳۱۸–۶۱۳هـ) يوسف بن عمر بن عبد الله النمر يكنــى بــأبي عمـر الحافظ المالكي ، شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته ، له كتب كتــيرة منـها " التمهيد" و "الاستدكار" و "الاستيعاب" و "الكافي في الفقه" . انظــر : شـجرة النـور الزكية ، (۱۱۹) ؛ سير الأعلام ، (۱۹۸/۱۵) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٨٤٥) وانظر : فتح البر ، (٥/٤٠٥) .

<sup>(</sup>٣) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ، روى عن أبيه وخاله ، وسهل ابن أبي حثمة ، وعنه عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وغيره . قال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه ابن سعد : قليل الحديث ، انظر : تهذيب التهذيب ، (٣٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) غزوة ذات الرقاع التي وقعت سنة أربع من الهجرة ، وقيل : سنة خمس ، وأختلف في سبب تسميتها فقيل : لأن بها شجرة يقال لها : ذات الرقاع ، وقيل : لأنهم قاموا بترقيع راياتهم ، وقيل : لأنها أرض فيها بقع سود وبقع بيض ، كلها مرقعة برقاع مختلفة والأصح في تسميتها ما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال : خرجنا مع النبي في غزاة ونحن ستة فيما بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا ، ونقبت قدماي ، وسقطت أظافري فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . انظر : صحيح البخاري ، (١٤١٨) باب غزوة ذات الرقاع ، كتاب المغازي ، حديث (١٢٨) ؛ سيرة ابن هشام ، (٣/٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في : باب صلاة الخوف من كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، حديث (١٩٤٥) صحيح مسلم ، (٣٦٦-٣٦٦) .

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ، وانظر : الأم ، (٢٤٣/١) ؛ روضة الطالبين ، (٣/٢) ؛ تحفة الطلاب ، (٢/٢٠-٢٧٣) .

<sup>. (</sup>۱٤/۲) المغني ، ((7,7/7) ؛ كشاف القناع ، ((7,1/7) )

ووجهه: كونه أشبه بكتاب الله ، وأقل في الأفعال ، وأحوط للصلاة والحرب ، وأنكّاء للعدو(١) .

فأما موافقة الكتاب في أن قوله تعالى: ﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَكُ لَمَ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ٢٠١] يقتضي أن جميع صلاتها مع الإمام، والصلاة بهذه الكيفية التي اختارها الشافعية والحنابلة جميع صلاتها مع الإمام، إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه، والركعة الثانية تأتي بها قبل سلام الإمام ثم تسلم معه.

وأما الاحتياط للصلاة: فإن كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية بعضها توافق الإمام فيها فعلاً، وبعضها تفارقه وتأتي به، وحدها كالمسبوق. كما أن الصلاة بهذه الكيفية لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء وهذا ولاشك أحوط للصلاة.

وأما الاحتياط للحرب فإن الصلاة بهذه الكيفية تمكنه من الضرب والطعن ، كما يمكنه أن يخبر المصلين مع الإمام بما يحدث مما يخفى عليهم ، ويحذرهم (١) .

وبهذه الكيفية \_ أيضاً \_ أخذت المالكية ، إلا أنهم قالوا : إن الطائفة الثانية تحرم خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يتشهد ويسلم تم يقضون الركعة التي فاتتهم ثم ينصرفون وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام مالك لأن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام (") . وقيل : لا يسلم بل يشير للطائفة الثانية فتقوم للركعة التي بقيت عليها فتصليها ويسلم بها(ئ).

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الطالبين ، (٢/٢) ، كشاف القناع ، (١٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني ، (٣٠٣-٣٠٣) ؛ تفسير البغوي ، (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح البر ، (١/٥) ؛ بلغة السالك ، (١/٥٨) ؛ تنوير المقالة ، (٢/٨٧) .

<sup>(</sup>٤) تنوير المقالة ، (٢/٨٧٤) ؛ وانظر : فتح البر ، (١١/٥) .

والظاهر أن الإمام البخاري \_ رحمه الله \_ قد اختار من بين تلك الصفات صفة الحنفية ولذا تلا الآية الكريمة ثم ذكر تلك الصفة عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وحديثه أصح ما في الباب ثم إنه لم يخرج صفة الشافعية في هذا الباب إنما خرجها في المغازي(١) وهذا من أوضح القرائن على أنه اختار صفة الحنفية.\_

وقد رويت صفات أخرى لصلاة الخوف غير الصفات المذكورة.

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها ، كلها جائزة (٣).

قال صاحب الهدي: أصولها ست صفات ، وبلغها بعضهم أكتر ، وهولاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي على وإنما هو من اختلاف الرواة().

<sup>(</sup>١) في: باب غزوة ذات الرقاع حديث (٤١٣١) . انظر: صحيح البخاري ، (٨١٥) .

<sup>(</sup>٢) فيض الباري ، (٣٥٣/٢) .

 <sup>(</sup>٣) المغني ، (٣/١١٣) ؛ الكافي في الفقه ، (٢٧١/١) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/١) قال ابن حجر : وهو المعتمد . وانظر : زاد المعاد ، (٢/١٥)

### البحث الثاني صلاة شدة الخوف

سبق أن بينا في المبحث السابق أن الخوف ضربان أحدهما ما يمكن معه الاستقرار وإقامة الصلاة جماعة وذكرنا هناك مذاهب العلماء في كيفية الصلاة والحالة هذه وما اختاره المصنف \_ رحمه الله \_ من بين تلك الكيفيات .

وأما الضرب الثاني من الخوف وهو ما لا يمكن معه الاستقرار وتقسيم الجيش لإقامة الصلاة جماعة ويكون ذلك عند شدة الخوف والتحام القتال وحال المسايفة وقد عقد الإمام البخاري عدة أبواب تتعلق بهيئات الصلاة عند الستداد الخوف نوردها من خلال المطالب التالية:

### المطلب الأول : الصلاة رجالا وركباناً :

ترجم المصنف بقوله: (باب صلاة النوف رجالا وركباناً راجل : قائم) (١) ومقصوده من هذا الباب: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان عند العجز عن النزول لإقامة الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنّ خِفْتُم وَرَجَالًا أَوْ رُحَبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] (١). وعليه فلا تؤخر الصلة عن وقتها في حال اشتداد القتال وعجز المقاتلين عن النزول عن دوابهم بعل يصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه (١).

وقوله في الترجمة: "راجلٌ قائم" يريد أن "رجالا" في الاية الكريمة جمع راجل بمعنى القائم لا جمع رجل (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٣) باب (٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن رجب ، (٢/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح ، (٢/٨٤٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح، (٢/٨٥)؛ فتح الباري، (٢٢/٦)؛ عمدة القارئ، (٢٥٧/٦) وقد يطلق الراجل أيضاً على الماشي كما في قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [ الحج: ٢٧]. وكذا حرره النووي. انظر: تفسير البغوي، (٩/٩٥)؛ الفتح، - (٢/٤٥-٤٥)؛ حاشية الشرقاوي، (٢٧٤/١).

ويرى الكشميري أن البخاري لما فسر الراجل بالقائم اختار مذهب الحنفية ولم يجوز الصلاة ماشياً. (١)

وقد ساق المصنف في هذا الباب ما رواه بسنده عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً (٢) وزاد ابن عمر عن النبي على : " وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً "(٣) .

قال الحافظ: " ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق .... " .

ومفهوم كلام ابن بطال \_ كما ذكر العيني \_ أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد ، فقد روى ابن جريج عن مجاهد :" إذا اختلطوا قياماً فإنما هو الذكر وإشارة الرأس " فمذهب مجاهد أنه يجزؤه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر . وقول البخاري : وزاد ابن عمر عن النبي الله " وإن كَانُوا أَكثَر مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصلُّوا قِيَاماً وركباتاً " أراد به أن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ رواه عن النبي الله عنهما \_ رواه عن النبي الله عنهما من رأيه وإنما هو مسند . قال العيني : وهذا هو التحقيق في هذا المقام وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا الحديث حقه . عمدة القارئ ، (٢٥٨/١) ؛ وانظر : شرح ابن بطال على الصحيح ، (٢٧/٢) .

فتبين \_ كما ذكر ابن حجر \_ أن قول البخاري " قياماً " الأولى تصحيف مـن إنمـا ، وسبب التعبير بقوله : " نحو قول مجاهد " لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغـايرة ، وتبين أن مجاهداً إنما قاله برأيه لا من روايته عـن ابـن عمـر . انظـر : الفتـح ، (٢/ ٩ ٤٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: فيض الباري ، (۲/۳۵۳) . الحنفية لا يجوزون الصلاة وهو ماشياً أما إذا كان راكباً وهو مطلوب فلا بأس أن يصلي وهو سائر لأن السير فعل الدابة حقيقة بخلاف لو صلى وهو يمشي لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة . انظر: بدائع الصنائع ، (۲/۵۶۲) ؛ البحر الرائق ، (۱۸۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) هكذا أورده البخاري مختصراً وأحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر فأشكل الأمر فيه فقال الكرماني: معناه أن نافعاً روى عن ابن عمر نحسواً مما روى مجاهد عن ابن عمر ، والمروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياماً ، وزيادة نافع عن مجاهد قوله: وإن كانوا أكثر من ذلك . الفتح ، (٢/٩٤٥) ؛ وانظو الكواكب الدرارى ، (٢/٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٣) حديث (٩٤٣) .

وزاد في الموطأ: "مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها "(1) .

ووجه الدلالة من حديث ابن عمر ظاهرة في جواز الصلة حين اشتداد الخوف (٢) كيفما أمكن قياماً على أقدامهم أو ركباناً على ظهور الدواب.

وما ذهب إليه الإمام البخاري من جواز صلاة الفريضة على ظهور السدواب عند اشتداد الخوف محل اتفاق بين العلماء (٣) وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك (٤).

إلا أن المالكية قالوا: يؤخرون الصلاة ولا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت (٥).

وذهب قوم (٢) إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على الدابة وإن عجز عن النزول .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ في باب صلاة الخوف من كتاب صلاة الخوف حديث (۲۶۶) . الموطأ (۱۸٤/۱) ، وأخرجه البيهقي \_ أيضاً \_ في سننه (۳/٥٥/۳) في باب كيفية صلاة شدة الخوف من كتاب صلاة الخوف . والحديث صحيح الإستناد وأصله عند البخارى .

<sup>(</sup>٢) شدة الخوف شرط للصلاة راكباً فلو صلى راكباً في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل كثير لم يرد فيه نص بخلاف المشي والذهاب فإنه ورد فيه نص لبقاء التحريمـــة وإن كان عمل كثير . حاشية المحقق السعدي حلبي ، (١٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر القدوري ، (١٣/١) ؛ تحفة الفقهاء ، (١/٨١) ؛ الهداية ، (٣/٢/١) ؛ بدائع الصنائع ، (١/٥٤١) ؛ تبيين الحقائق ، (٢٣٣/١) ؛ الدر المختار ، (٢/٢٠ - ٢٠٣) ؛ المنتقى ، (١/٧٠) ؛ عقد الجواهر الثمينة ، (١/٣٢) ؛ التاج والإكليل ، (١/٣١٥) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (٢/٢١) ، (٢٣٢١)؛ المنهاج ، (١/٠٠٣) ؛ الحاوي ، (٢/٠٤) ؛ نهاية المحتاج ، (٢/٢١) ؛ المستوعب ، (١/٠٠١) ؛ المغني ، (٣/٢١) ؛ الشرح الكبير ، (١/٢١) ؛ كشاف القناع ، (١/٢١٢) ؛ المغني ، (٣/٢١) ؛ الشرح الكبير ، (١/٣١٢) ؛ كشاف القناع ، (١/٨٢)

<sup>(</sup>٤) انظر: الإستذكار، (٢٧٢/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : عقد آلجواهر الثمينة ، (٢٣٧/١) ؛ التاج والإكليل ، (١٣/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (٩٥/٢) ؛ شرح الزرقاني على الموطأ ، (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٦) المراد بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي . حكاه العيني ؛ عمدة القارئ ، (٢٥٨/٦) .

واحتجوا لذلك: بأن الرسول على لم يصل يوم الخندق راكباً.

### وأجيب عنه بأحد احتمالين :

أحدهما: أن النبي ربما كان يقاتل والقتال عمل ، والصلاة لا يكون فيها عمل فلذلك لم يصل راكباً .

الثاني: أن ذلك ربما كان قبل أن يباح لهم الصلاة ركباناً ثم أبيح لهم بهذه الآية(١).

#### الترجيح:

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الصلاة على ظهر الدابة حين اشتداد الخوف بدليل الآية الكريمة وهي نص في موضع الخلاف.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح معاني الآثار، (٢١/١).

المطلب الثاني : في حكم العلاة على وجه الحرس .

ترجم البخاري بقوله : (باب بحوس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف) وساق فيه حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهد : "قام النّبي في وقام النّاس منهم ، تُمّ سَجَد وسَجَدُوا مَعَه ، ثُمّ قام للتّاتية فَقَامَ الذين سَجَدُوا مَعَه ، ثُمّ قام للتّاتية فقام الذين سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُم ، وَأَتَت الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَه ، مَعَهُ ، وَالنّاس كُلُهُم فِي صَلاة ، وَلَكِن يَحْرُس بَعْضَهُم بَعْضاً "(١) .

قال الكشميري معلقاً على ترجمة الباب: " الحراسة مرعية في الصفات كلها ولا اختصاص لها بصفة دون صفة ، ولقائل أن يقول إنه ترجم به لذكر الحراسة في متن الحديث ، فهذه الترجمة نظراً إلى لفظ الحديث لا إشارة إلى مسالة أو دفع مغلطة "(٢).

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أن مراد البخاري من ترجمته لهذا الباب أن يشير إلى ضرورة الإلتزام بالحراسة لئلا يفاجئهم العدو ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانوا في صلاة أو غير صلاة فإن الحراسة متعينة وإن كانوا جميعهم في الصلاة فهذه الحراسة غير مخرجة المصلي عن صلاته كما يدل عليه حديث ابن عباس (٣) .

### أقوال العلماء في العلاة بهذه الكيفية :

• قد ذهب العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحرس على ما في حديث ابن عباس . وقد أمر بها حذيفة (ئ) ، وروي أن أبا موسى الأشعري قد صلاها في بعض حروبه (٥٠). (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، (١٨٨) حديث ( ٩٤٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) فيض الباري ، (٢/٥٥٨) .

<sup>(7)</sup> وانظر تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري ، (7/4 - 9) .

<sup>(</sup>٥) ولم أقف على هذا الأثر موصولاً.

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري ، (١/٦ ٣٢-٣٢) .

كما أخذ بهذه الكيفية كلّ من: الشافعية(١) والحنابلة(٢) وهو اختيار بعض المالكية(٦) وأبو يوسف من الحنفية(١) واختيار الإمام البخاري كما يظهر.

واشترط للصلاة بهذه الكيفية أن يكون العدو إلى جهة القبلة ، وأن يكون في مكان لا يسترهم فيه شئ عن أبصار المسلمين ، وأن يكون في المسلمين كـــثرة بحيث لا يخاف كمين لهم(٥).

وتكون الحراسة في السجود خاصة دون الركوع لأن الركوع يمكنه من مشاهدة العدو وهو الصحيح المشهور عند الشافعية(١٠).

وللشافعية وجه آخر أنهم يحرسون في الركوع أيضا(٧) وفي رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليه(٨).

وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث لمخالفته القرآن ، والقرآن يسدل على ماجاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا من قبل<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر : الأم ، (٢٤٧/١) ؛ المهذب ، (١/٥٠٠) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٥٠-٥١) ؛ تحقة الطلاب ، (١/١٧١-٢٧١) ؛ نهاية المحتاج ، (٢/٩٥٩-٣٦٠) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المغني ، (7/11/7-7117) ؛ شرح الزركشي، (7/7) ؛ تصحيح الفروع للمرداوي ، (7/7) ؛ كشاف القناع ، (11/7) .

<sup>(7)</sup> انظر : الكافي ، (77) ؛ المفهم ، (7/7) ؛ الشرح الكبير للدردير ، (1/1) ، حاشية الدسوقي ، (1/1) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تبيين الحقائق ، ( 1/7/1 ) ؛ شرح فتح القدير ، ( 4/7/1 ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب، (١/ ٥٠)؛ روضة الطالبين، (٢/ ٥٠- ٥)؛ المغني، (٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر : روضة الطالبين ، (٢/٥٠) ؛ إحكام الأحكام ، (٢/٥٥) ؛ نهايــة المحتــاج ، (٣٦١/٢) .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ، (٣٢/٦) .

<sup>(</sup>٩) عمدة القارئ ، (٦/٠٦) وانظر : تبيين الحقائق ، (٢٣٢/١) ؛ شرح فتح القدير ، (٩/٨) ؛ حاشية الشلبي ، (٢٣٢/١) ؛ بلغة السالك ، (١/٥٨١) ؛ كفاية الطالب ، - (٩/٨) ؛ الشرح الكبير للدردير ، (١/١٩) ؛ حاشية العدوي ، (٣٣٩/١) .

وأجاب الطحاوي عن هذا :بأنه لا مخالفة بين حديث ابن عباس وظاهر القرآن والجمع بينهما من حيث أن قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَآبِفَ أُخْرَكُ . ﴾ يختص بحالة ما إذا كان العدو إلى غير القبلة ثم أوحي إلى النبي الله بعد ذلك كيفية الصلاة إذا كان العدو في القبلة ().

فإن صلى بالجيش جملة جاز عند الحنفية وإن كان الأفضل عندهم أن يصلوا كما لو أن العدو كان مستدبراً للقبلة لموافقته ظاهر القرآن ولأنه أبلغ في الحراسة(٢).

وهل من مقتضيات الحراسة أن يحمل المقاتلون السلام أثناء الصلاة ؟

اختلف في هذه المسألة إلى قولين:

الأول. أنه يستحب حمل السلاح أثناء الصلاة وهو قول أبي حنيفة (١) وأحد قولى الشافعي (١)، وإليه ذهب الحنابلة (٥).

وحجتهم: قوله تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِدْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ ﴾ [ النساء: ١٠٧] ولانهم لا يأمنون أن يفاجئهم عدوهم فيميلون عليهم كما قال تعالى: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أُسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْسَلَةً وَاحِدَةً ﴾ [ النساء :١٠٢] (١٠٠)

<sup>(</sup>١) انظر : شرح معاني الآثار ، (١٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، (٢/٧٤) ؛ بدائع الصنائع، (١/٤٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع ، (١/٥/١) ؛ حاشية رد المحتار ، (٢٠٣/٢) ؛ البنايـــة شــرح الهداية ، (٢٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم ، (٢/١٦) ؛ المجموع ، (٤/٤٢٤) ؛ مغني المحتاج ، (٢٥٢/١) ؛ حليــة العلماء ، (٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني ، ( $^{7}$ / $^{7}$ ) ؛ الشرح الكبير ، ( $^{7}$ / $^{7}$ ) ؛ الفروع ، ( $^{7}$ / $^{7}$ ) ؛ شـرح منتهى الإرادات ، ( $^{7}$ / $^{7}$ ) .

<sup>(</sup>٦) المغنى، (٣١٠/٣).

قالوا: والمستحب من ذلك ما يدفع به عن نفسه (١) ولا يشغله ولا يثقله (٢) ولا يمنع من إكمال السجود أو يؤذي به غيره ولا يجوز حمل النجس ولا ما يخل بركن من أركان الصلاة إلا عند الضرورة (٣).

الثاني. أنه يجب حمل السلاح في الصللة ، وبه قال داود الظاهري والشافعي في القول الآخر(4).

واحتجوا: بأن الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَلْيَأْخُدُواْ حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ ﴾ [ النساء: ١٠٢] للوجوب، وقد اقترن به ما يدل على ذلك وهو قوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ ﴾ [ النساء: ١٠٢] فنفي الجناح عند العذر يدل على لزومه وإن لم يكن عذر (٥).

وأجاب القائلون بالاستحباب: بأن رفع الجناح لا يلزم منه الوجوب بل معناه رفع الكراهة(٢).

قالوا: ويؤيد كونه مستحبا أنه لو كان حمل السلاح واجبا لكان شرطا في الصلاة كالسترة، والأمر به ليس للإيجاب إنما للرفق بهم ولحمايتهم كما أن نهي

<sup>(</sup>١) يفيد أنه لا يحمل سلاحاً هجومياً بل يحمل سلاحاً دفاعياً ، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه . الشوح الممتع ، (١/٥٨/٤) .

<sup>(7)</sup> لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه ، وأهم شــــئ فــي الصــلاة الخشوع ، فهو لب الصلاة وروحها . الشرح الممتع ،  $(1 \ / \ 1 \ / \ )$  .

<sup>(</sup>٣) المغنى ، (٣/ ٣١٠) ؛ وانظر : كشاف القناع ، (١٧/١ - ١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم، (١/١٥)؛ المجموع، (٤/٤٢٤)؛ الحاوي، (٢/٢٢٤)؛ حليلة العلماء، (٢/٣/١).

<sup>(</sup>٥) المجموع ، (٤/٤٢٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المجموع ، (٤/٤٢٤) ؛ الفروع ، (٢/٤٨) .

النبي على المستقه عنهم المستقلان الم

#### الترجيم:

(الصحيح أن حمل السلاح واجب ، لأن الله أمر به فقال ﴿ فَالْتَقُمْ طَآبِفَ أَ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوٓا أُسَلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢] ولأن ترك حمال السلاح خطر على المسلمين وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه)".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . انظر : صحيح مسلم ، (٢١٢/٧) باب النهي عن الوصال من كتاب الصيام ، حديث (٢٠٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني، (٣/١١/٣) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع ، (٤/٨٥) .

المطلب الثالث : في الصلاة عند مناهضة $^{(1)}$  الحصون $^{(1)}$ 

وقد ترجم لها البخاري بقوله : (باب الصلاة عند مناهضة المصون ولقاء العدو) (٣)

ولعل المصنف قد خص هذه الصورة بالذكر لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف ، والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح ، فلهذا خالف الحكم في غيرها عند من قال به أنه .

وقد ساق المصنف في هذا الباب قول الإمام الأوزاعي ـ رحمه الله ـ: (إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسـه فإن لـم يقدروا على الإيماء (٥) أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يامنوا فيصلوا

<sup>(</sup>١) المناهضة: أي المقاومة ، يقال: ناهضه أي قاومه ، وتناهضوا في الحرب أي نهض كل واحد إلى صاحبه . انظر: القاموس المحيط ، (١٢/٢) باب الضاد فصل السواو ، مادة (نهض) .

<sup>(</sup>٢) جمع حصن وهو المكان المنيع الذي لا يمكن الوصول إلى داخله بسبب ارتفاعه . انظر: المصباح المنير ، (٥٤) مادة (حصن) ؛ القاموس المحيط ، (١٠٦/٤) باب النون فصل الحاء ، مادة (حصن) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٣) والمراد بالصلاة عند مناهضة الحضون أي عند إمكان فتحها ، وغلبة الظن على القدرة على ذلك . الفتح ، (٢/٢٥٥) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٢) . حكاه الحافظ عن ابن المنير .

<sup>(</sup>٥) أي بسبب اشتغال الجوارح لأن الحرب إذا اشتدت لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند الفتال ويتعذر عليه الإيماء . عمدة القارئ ، (٢/٠٢٠) ؛ وانظر : إرشاد الساري ، (٣/٣٠) .

وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماء فيعجز عن الإيماء جهة القبلة. فإن قيل: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ فالجواب: أنسه عند وقوع الدهشة يغلب العقل فلا يعمل عمله. عمدة القارئ، (٢٦٠/٦). قال ابسن رشيد: من باشر الحرب، واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيسف يتعذر الإيماء. الفتح، (٢/٢٥٥).

ركعتين (١) فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول (٢). (٦)

وقد تضمن ماحكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل(1):

منها: أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا كالمطلوب ، وسيأتي بيان أقوال العلماء في هذه المسألة في المطلب الرابع(٥) من هذا المبحث .

ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل تصلى فرادى وإلى هـــذا القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه(١٠).

وأجيب: بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة ، كما أن الأمن قد يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف ، فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين . إرشاد السيادي ، (٣/٣)، انظر: الكواكب الدراري ، (٣/٦) .

(٢) يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري . الكواكب الدراري ، (٢/٦٥) . والظاهر \_ كما قال العيني \_ أنه تعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين ، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض . عمدة القارئ ، (٢/١٦٦) ؛ الفتح ، (٢٦٠/٢) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٠٢٠) .

<sup>(</sup>١) استشكل كونه جعل الإيماء مشروطا بتعذر القدرة ، والتأخير مشروط بتعذر الإيماء ، وجعل غاية التأخير انكشاف القتال ثم قال : أو يأمنوا فيصلوا ركعتين ، فجعل الأمن قسيم الانكشاف . فكيف يكون قسيمه ؟

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٣) .

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن رجب في كتابه . انظر : فتح الباري ، ( 1 / 1 ) وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: تحقة الفقهاء ، (١٧٨/١) ؛ الهداية ، (١٠٢/١) ؛ بدائع الصنائع ، (١٠٥٢) ؛ المبسوط ، (٢٦٢/١) ؛ مجمع الأنهر ، (٢٦٢/١) ؛ الدر المنتقى للحصفكي، (٢٦٢/١) . واستثنى الحنفية ما إذا كان المقتدي على دابة مع الإمام فتصح الجماعة هنا لأنه ليسس بينه وبين الإمام حائل . انظر: المبسوط ، (١/٨٤) ؛ بدائع الصنائع ، (١/٥٤١) ؛ مجمع الأنهر ، (٢٦٢/١) .

وذهب الشافعية ، ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى انعقاد صلاة الجماعة في شدة الخوف(١) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد نص عليه الإمام أحمد \_ رحمه الله(١).

وحمل بعض الحنابلة قول الإمام أحمد على الوجوب بشرط إمكان المتابعة وإلا لم تصح<sup>(۱)</sup>.

وقيل: تنعقد الجماعة ولا تجب (٤).

ومنها: أنه إذا تعذر الإيماء في حال شدة الخوف فلهم تأخير الصلاة إلى أن يأمنوا.

وممن قال بجواز تأخير الصلاة مكحول كما حكاه عنه البخاري وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ولا يصلي عندهم حال المسايفة فإن قاتلوا في الصلاة فسدت فسدت وعن أحمد رواية أنه مخير بين الصلاة والإيماء والتأخير (١٠).

وذهب جمهور العلماء على أن الصلاة لا تؤخر بحال ولو مع المسايفة والانشغال بالقتال(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الطالبين ، (۲/۰۲) ؛ شرح جلال الدين المحلي ؛ (۱/۰۰۳) ؛ تحفة الطلاب ، (۱/۲۰۷) ؛ مغني المحتاج ، (۱/۱۱) ؛ حاشية الشرقاوي ، (۱/۲۷) ؛ أسنى المطالب ، (۲۷۳/۲) ؛ بدائع الصنائع ، (۱/۵۲) ؛ المبسوط ، (۲/۲۲) ؛ مجمع الأنهر ، (۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنصاف ، (٢/ ٣٦٠) ؛ الفروع ، (٢/ ٨٥) ؛ كشاف القناع ، (٢/ ١٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف، (٢/ ٣٦)؛ الفروع، (٢/٥٨)؛ كشاف القناع، (١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ، (٢/ ٣٦٠) . وانظر : المغني ، (٣١٩/٣) ؛ شرح الزركشي ، (٢/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتاوى الهندية، (١/٢٥١)؛ الهداية، (٢/٠٠١)؛ البحر الرائق، (١٠٠/٢)؛ حاشية رد المحتار، (٢/٤/٢).

<sup>(7)</sup> فتح الباري ، (1/9) . وانظر : الإنصاف ، (7/9) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المدونة ، (١/١ ٢٤) ؛ المنتقى شرح الموطأ ، (٢/٩٢٣) ؛ الشرح الصغير ، (٢/٦٨) ؛ بنغة السالك ، (١/٦٨) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (٢/٩٥) ؛ الفواكلة الدواني ، (١/٥٧١) ؛ روضة الطالبين ، (٢/٠١) ؛ فتح العزيز ، (٤/٢٤٦) ؛ الحاوي، (٢/٠٧-٤٠١) ؛ نهايلة المحتاج ، (٢/٨٣) ؛ الإنصاف ، (٢/٩٥١) ؛ شرح الزركشي ، (٢/٠٥-٢٥٢) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (٢/٩٠١) .

قال في المغني(): (أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكن رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم ، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ، ويجعلون السجود أخفض من الركوع ويتقدمون ويتأخرون ، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها ) .

وحكى عن الشافعية أنه إذا تابع الطعن والضرب، فسدت صلاته(١).

ومنها: أنهم إن عجزوا عن الصلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامة وهو قول كثير من العلماء (٣) ورواية عند الإمام أحمد ، ورجحه بعض المتأخرين من الحنابلة (٤).

ومنع ذلك جمهور العلماء(٥) وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد(١).

وحجه من قال بالجواز ما يلي:

أ - حديث ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "(٧).

<sup>. (</sup>٣١٦/٣) (1)

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزني ، (١٢٣/٨) ؛ المجموع ، (٤/٥٢٤) ؛ الحاوي ، (١/١٧٤- ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) منهم: ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر ، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه فعله ، وهو مروي عن الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحكم وقتاده وحماد وقول إسحاق ومحمد بن نصر المروزي . فتح الباري ، (7/0-10) . وانظر : شرح ابن بطال ، (7/130) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم ، (9/7) ؛ شرح النووى على مسلم ، (9/7) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ، (١/٦٥) ؛ المغني ، (٣/٥/٣) ؛ الفروع ، (٨٣/٢) ؛ زاد المعاد ، (١٠/١٥) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (٢٨٧/١) ؛ كشاف القناع ، (١٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح معاني الآثـار، (١/٩٠٦)؛ المبسوط، (٢/٢٤)؛ بدائـع الصنائع، (٣/٩/١)؛ فتح العزيز، (٢/٢٦)؛ المجموع، (٤/٤٠٤)؛ الحـاوي، (٢/٢٠٤)؛ العنون (٣/٥١٣-٣١٦)؛ شرح منتـهي الإفصاح عن معاني الصحاح، (١٣٢/١)؛ المغني، (٣/٥١٥-٣١٦)؛ شرح منتـهي الإرادات، (٢/٧/١).

<sup>(7)</sup> انظر : شرح الزركشي ، (7/6) ؛ الإنصاف ، (7/7) .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم في : باب صلاة المسافرين وقصرها ، من كتاب صلاة المسافرين ، حديث (7,7/2) .

ب - أن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر (١) [ ولو كان القصو في حال الأمن والخوف سواء ما كان لقوله تعالى : ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ معنى (١) .

واحتج المانعون بالأحاديث المشهورة عن جماعات من الصحابة أن النبيي هو وأصحابه في الخوف ركعتين (٣).

وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن المراد منه أن المأموم يصلي مع الإمسام ركعة ويصلي الأخرى وحده ، وحمله على هذا التأويل متعين جمعا بين الأدلة (٤).

أما قولهم: إن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر، فهو منتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر له في قصر الصلاة بالإجماع مع أن الخوف يؤثر في تخفيف هيئات الصلاة وصفتها(٥).

وأما قولهم: لو كان القصر في حال الأمن والخوف سواء ما كان لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ معنى . فالجواب عنه: أنه يجوز في حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور كما يجوز أن يكون بخلافه (١٠).

ومنها: أنهم إذا عجزوا في حال شدة الخوف عن الصلاة بأركانها فلا يجزئ عندهم التكبير (٢) عن الركوع والسجود كما نقل البخاري عن الأوزاعي. وبه قال جمهور العلماء (٨).

<sup>(</sup>١) المجموع ، (٤/٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح البر ، (٥/٩٤٤) .

<sup>(7)</sup> انظر : بدائع الصنائع ، (7/7) ؛ المجموع ، (3/2.2) .

<sup>(</sup>٤) انظر : بدائع الصنائع ، (٢/٣/١) ؛ المبسوط ، (٢/٢٤) ؛ فتــــ الــبر ، (٥/٠٠٥) ؛ المجموع ، (٤/٤٠٤) ؛ شرح النووي ، (٥/٠٠- ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٥) المجموع ، (٤/٤٠٤) .

<sup>(</sup>٦) فتح البر ، (٥/٩٩٤) .

<sup>(</sup>٧) لأن التكبير لا يسمى بركوع ولا سجود ، وإنما يجزئ الإتيان بأيسرهما وأقل الأفعال الثابتة عنهما الإشارة والإيماء الدال على الخضوع لله فيهما . شرح ابن بطال ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر : شرج ابن بطال ، (٢/٢) ؛ فتح الباري ، (٦/١٥) .

وذهب آخرون إلى أنه يجزئهم التكبير وهو قول التوري ومجاهد وإسحاق(١).

ولدلالة على جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند مناهضة الحصون واشتداد القتال فقد ساق البخاري عقيب ذكره لمذهب الأوزاعي — قول أنس — رضي الله عنه — : حضرت مناهضة حصن تستر (۱)عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ، فصليناها ونحن مصع أبي موسى ففتح لنا . قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها (۱)(٤).

وفي قول أنس \_ رضي الله عنه \_ دليل لما قاله الشافعي مـن أن متابعـة الطعن والضرب تفسد الصلاة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن بطال ، (٢/٢) ؛ إكمال المعلم ، (٢٢٧/٣) ؛ فتح الباري ، (٢ / ٢٥) ؛ المعنى ، (٣١٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) تستر بالضم ثم السكون وفتح الناء الثانية وراء ، أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهـو تعريب ششتر ، ومعناه النفضيل في الطيب والنزهـة . انظـر : مراصـد الإطـلاع ، (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>٣) وصله ابن أبي شيبة في باب ما ذكر في تستر ، من كتاب التاريخ ، أشر ، (٣٣٨١١). انظر : المصنف ، (٢٣/٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٣/١) . قال الحافظ في الفتح ، (٢/٤٥٥) : قول أنسس يحتمل وجهان الأول : هو الاغتباط بما وقع فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية ، ووجله اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم — وهي الجهاد — تسم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه.

والثاني: وهو التأسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذا الفائتة ومعناه: لو كانت في وقتها كانت أحب، وقد جزم بهذا ابن المنير فقال: إيثار أنسس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح. وقوله هذا موافق لحديث "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها "قال الحافظ: وكأنه أراد الموافقة في اللفظ وإلا فقصة أنسس في المفروضة والحديث في النافلة، ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء لكنه وافق أبا موسى ومن معه فكيف يعد مخالفاً.

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرطبي ، (٥/ ٣٧) ، والأصح عند الشافعية أن متابعة الضربات للضرورة غير مفسد للصلاة . انظر : المجموع ، (٤/٧/٤) ؛ زاد المحتاج للكوهجي ، • (4/1) .

#### ووجه الدلالة منه :

أنه لو كان متابعة القتال أثناء الصلاة لا يفسدها لما استدعى ذلك تأخيرها عن وقتها بل تصلى في الوقت على أي حال. ولو لزم الأمسر أن يقاتل وهو يصلي .

قال القرطبي('): وهو اختيار البخاري فيما يظهر لأنه أردفه بحديث جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنه \_ يَوْمَ الْخَنْدَق عبد الله \_ رضى الله عنه \_ يَوْمَ الْخَنْدَق فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا صلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّ \_ ى كَادَت الشَّمْسُ أَنْ تَغيبَ . فَقَالَ النبيُ عَنَّ : " وَأَنَا \_ وَالله \_ مَا صلَّيْتُهَا بَعْدُ " . قَالَ : فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ (') فَتَوضَاً وَصلَّى العَصْرَ بَعْد مَا غَابَتِ السَّمس ، ته صلى المغرب بَعْدَها ) ('').

وبناء على ماسبق فإن تأخير الصلاة للإنشغال بالقتال يوم الخندق هـو مـا ذهب إليه الإمام البخاري هنا ونزل عليه الآثـار التـي ترجـم لـها بالشـروط المذكورة(٤٠).

قال ابن حجر: ولا يرده ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك وأية الخوف التي في البقرة (٥) لاتخالف لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا(١).

### القاعدة الفقمية المستنبطة من هذا الباب:

(إذا ضاق الأمر اتسع) (٧) حيث جنح البخاري إلى جواز تأخير الصلاة عنى وقتها إذا عجز المقاتلون عن أداءها في الوقت بسبب انشغالهم بالقتال لمصلحة استكمال الفتح بناءاً على القاعدة السابقة – والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ، (٥/٣٧).

<sup>(</sup>٢) بالضم ثم السكون كذا يقوله المحدثون أجمعون وحكى أهل اللغة بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه . اسم وال بالمدينة . انظر : معجم البلدان ، (٢/٢٤٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٣) ، حديث (٩٤٥) .

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ، (٢٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) يريد قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

<sup>(</sup>٦) الفتح ، (٢/١٥٥) .

<sup>(</sup>V) الأشباه والنظائر للسيوطي ، (N) .

### المطلب الرابع : صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الركوب.

اتفق العلماء على جواز صلاة المطلوب راكباً وإيماءً للضرورة(١) والإمام البخاري لا يخرج عن اتفاقهم هذا إنما الخلاف عندهم في الطالب هل يصلي على هذا النحو أم لا؟

وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسائلة بقوله: (باب صلاة الطالب والمطلوب واكباً وإيماً) (٢) فتبين أن مذهبه جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب عند شدة الخوف ولم يستثن من ذلك طالبا من مطلوب وأيده بقول الوليد (١): ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل (١) بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر (٥)عندنا إذا تخوف الفوت واحتج الوليد بقول النبي النبي أحد العصر الآفي بني قُرينطة (٢) (٧).

وقد احتج البخاري أيضا \_ بهذا الحديث على جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب فقد أورده بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما \_ قال: قال النبي على

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المختار، (٢/٤/٢)؛ شرح ابن بطال، (٢/٣٤٥)؛ إكمال المعلم، (١/٣٧٣)؛ الأم، (١/٤٧١)؛ الأم، (١/٤٧١)؛ القتح، (٢/٥٥٥)؛ تحقة الطلاب، (١/٤٧١)؛ الشرح الكبير، (١/١٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٣) باب(٥).

<sup>(</sup>٣) الوليد بن مسلم (١١٩-١٩٤) أبو العباس القرشي ، الدمشقي ، مولى بني أمية وقيل مولى الدين العباس ، ثقة ، متقنا ، عالما بحديث الأوزاعي ، وكان أعلم من وكيع بالمر المغازي . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٣١/١١) .

<sup>(</sup>٤) شرحبيل بن السمط (٠٠٠-٠٤) بن الأسود بن جبلة الكندي ، الشامي ، جزم ابن سعد بأن له وفادة ، شهد القادسية وفتح حمص وولي عليها من قبل معاوية ، نسدب السي الطلب بدم عثمان. انظر: الاستيعاب، (٢٦٥) ؛ التقريب ، (٢٦٥) .

<sup>(</sup>٥) أي : أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو السشأن والحكم . إرشاد الساري ، (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) حي من اليهود ، قالوا : عندما نزلت اليهود يثرب تفرقت فنزلت قريظة بالعالية على وادي مذينب ووادي مهزوز ، ويوجد جبل ليس بالعالي شرق المدينة يسمى قريظة ، فيه آثار ، هذا كان منازلهم . معجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ، (٣٩٩) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٨٣) .

لنا لما رجع من الأحزاب(): " لا يُصلِّينَ أَحَدٌ العَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُريْظَةَ فَــاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ أَلِا فِي بَنِي قُريْظَةَ فَـاأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فقال بَعْضُهُمْ : لا نُصلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ للنَّبِي عَلَى فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ "() .

### وجه الدلالة من الحديث:

قيل: بالقياس فكما ساغ للذين صلوا ببني قريظة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها فكذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء (٢).

وقيل: بطريق الأولوية لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت وصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها().

وما ذهب إليه المصنف من جواز الصلاة للطالب بالإيماء وحال الركوب هو قول المالكية (٥) ورواية عند الحنابلة وهي المذهب عندهم (١) وجواز ذلك مقيدً بخوف الفوت من العدو (٧). وجمهور العلماء لا يجوزون صلاة الطالب راكبا لعدم الضرورة (٨).

<sup>(</sup>۱) وهي غزوة الخندق في شوال سنة خمس وإنما قيل لها الأحزاب لأن نفراً من اليهود ونفراً من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله على حيث قدموا إلى قريش فدعوهم إلى حربه الله على على على أيضاً ، واجتمعوا لقتاله الله انظر : السيرة لابن هشام (٣/٤/٢ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، (١٨٤) حديث ، (٢٤٩) .

<sup>(7)</sup> انظر : شرح ابن بطال ، (7/8) ؛ نیل الأوطار ، (7/8) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٢٥٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتقى، (٣٧٠/٢)؛ الذخريرة، (٢٢٨/٣)؛ إكمال المعلم، (٣٢٨/٣)؛ الخرشي على مختصر خليل، (٢٤٥/٢).

<sup>(7)</sup> انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين القاضي أبي يعلى ، (1/1/1) ؛ الفروع ، (7/7) ؛ الإنصاف ، (7/7) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (7/7) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الخرشي على مختصر خليل ، (١/٩٥) ؛ الفتح ، (٢/٥٥٥) ؛ الفروع ، (٧/٢) ؛ كشاف القناع ، (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٨) أنظر: تحفة الفقهاء ، (١/٩/١) ؛ الاختيار ، (١/٩٨) ؛ البحر الرائسق ، (١/٨٣/١) ؛ الدر المختار ، (٢/٤٠٢) ؛ التاج والإكليل ، (٢/٢٥) ؛ الأم ، (١/٨٥١) ؛ مختصر المزني ، (١/٤٢١) ؛ الحاوي ، (٢/٥٧٤) ؛ فتح العزير ، (٤/٩٤١) ؛ المجموع ، (٤/٨٢٤) ؛ الروايتين والوجهين ، (١/٨٨١) ؛ الإنصاف ، (٢/١٢٣) ؛ الفروع ، (٢/٢٨) .

قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك(١).

ووجه الفرق بينهما: أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه إنما يخاف أن يفوتك العدو(٢).

ورجح القرطبي قول الجمهور لأن طلب العدو تطوع ، وفرض الصلة أن تصلي على الأرض ما أمكن ذلك ، ولا يصليها راكب إلا إذا اشتد خوفه وهذا غير متحقق في الطالب(٣).

#### الترجيح:

الذي يظهر لي أن الراجح مما سبق هو ما اختاره المصنف رحمه الله مسن جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب وإن كان هو الطالب للعدو ( لأن القصد مسن صلاة الخوف النكاية والتحرز منهم . فلما جاز أن يصلي الخوف لأجل التحسرز منهم جاز أن يصليها لأجل النكاية فيهم لوجود أحد المقصودين ) (3) .

أضف إلى ذلك أن طلب العدو لا يقل أهمية عن صدّه وردّه ، والرغبة في النصر مرادة سواء كان الموقف هجومياً أم دفاعياً ، وتجويز صلاة الطالب على الدواب فيها تيسير للمجاهد ومعاونة له على تحقيق النصر الذي به يُردع العدو وتُعلى كلمة الإسلام . والنزول عن الدواب لأداء الصلاة وإن كان في حال الطنب قد يكون فيه تعطيل لسير المعركة وللخطط المرسومة لاسيما في وقتنا الحاضر مع تقدم وسائل القتال من طائرات ودبّابات ونحوها والتي تنوب مناب الدواب المكان تجويز الصلاة وهو راكب وإن كان طالباً للعدو هو الأرجح – والله تعالى أعلم بالصواب – .

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٥٥٥) ؛ انظر الأم ، ( ١/٨٥٨-٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ، (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي ، (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الروايتين والوجهين ، (١٨٨١) .

## المبحث الثالث في التبكير بالصلاة عند الإغارة والحرب

عقد له البخاري بابا ترجم له بس ( باب التبكير والغلس (١) بالصبح والطلة عند الإغارة والحرب) (٢) وأفاد من خلاله استحباب التعجيل بصلاة الصبح في أول وقتها لمن أراد الإغارة على المشركين ثم يغير بعد ذلك (٣).

واستدل بقوله هذا بحديث أنس رضى الله عنه -: أنَّ رَسُول الله عَلَى صلَّى الله عنه مناء بِغَلَس ، ثُمَّ ركِبَ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ (') إنّا إذا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ الصَّبَحَ بِغَلَس ، ثُمَّ ركِبَ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ (') إنّا إذا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ المُنْذَرِيْنَ . فَخَرَجُوا يَسْعُونَ فِيْ السِّكَكِ ويَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ والخَمِيْسُ فَسَاء صَبَاحُ المُقَاتِلَة وَسَبَى قال : والخَمِيْسُ الجَيْشُ (') فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِي .. الحديث) ('') .

ووجه الدلالة ظاهر في قوله: (صلَّى الصُبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ).

أما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الخوف فيحتمل أمرين:

قيل: للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة(٧).

<sup>(</sup>١) ظلمة آخر الليل . القاموس المحيط ، ( ٢/٢ ٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٤) باب (٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، (٦٣/٦).

<sup>(</sup>٤) خيبر: الموضع المذكور الذي غزاه النبي ﷺ، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، وهي تشمل سبعة حصون ومزارع ونخل كتسير، والخيبر بلسان اليهود معناه الحصن. انظر: مراصد الإطلاع، (٤٩٤/١).

<sup>(</sup>٥) سمى بذنك لانقسامه إلى خمسة: ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة . إرشاد الساري ، (٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٤) حديث (٩٤٧) .

<sup>(</sup>٧) أشار إلى ذلك الزين بن المنير. الفتح (٢/٥٥)، عمدة القارئ، (٦/٥٢٦).

وقيل: للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت قبل الدخول في الحرب والإشتغال بأمر العدو(١).

وخص الكاندهلوي التبكير في حالة ما إذا كان الاختيار في مشروع الحرب للمسلمين لئلا يفضي إلى فوات الصلاة وأما حالة الاضطرار فالأمر فيها سواء(٢).

القاعدة الفقمية المستنبطة من هذا الباب:

( كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت )  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٧/٢٥) واستبعده العيني وقال محل ذلك في كتاب الصلاة . عمدة القارئ ، (٣٦٥/٦) .

<sup>(</sup>٢) شرح تراجم أبواب البخاري ، (٩٣) .

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ، (٣٩٨) .

# الفصل الثالث فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة العيدين

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: الزينة وإظهار السرور في العيدين.

المبحث الثاني: في الأكل يوم العيد.

المبحث الثالث: في حكم الخروج لمصلى العيد واتخاذ المنبر فيه.

المبحث الرابع: صفة التوجه لصلاة العيدين ، وحكم النداء

فيها ، ووقت الخطبة يوم العيد .

المبحث الخامس: حكم حمل السلاح في العيدين والحرم.

المبحث السادس: في وقت الغدو إلى صلاة العيد.

المبحث السابع: في التكبير أيام العيد.

المبحث الثامن: في اتخاذ السترة في مصلى العيد.

المبحث التاسع: أحوال النساء في العيدين.

المبحث العاشو: في ذبح الأضحية بمصلى العيد.

المبحث الحادي عشر: حكم الكلام في خطبة العيد.

المبحث الثاني عشر: في مخالفة الطريق يوم العيد.

المبحث الثالث عشر: في قضاء صلاة العيد إذا فاتته مع الإمام.

المبحث الرابع عشر: في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها .

# المبحث الأول الرينة وإظهار السرور في العيدين(¹)

ابتدأ البخاري ـ رحمه الله ـ كتاب العيدين بأبواب ثلاثة تـدور مضامينها حول كيفية استقبال يوم العيد من حيث التجمل والزينة وإظهار البشاشة والسرور فيه وإباحة اللعب ونحوه مما لا يكون في غير هذا اليوم ، مبيناً من خلالها ما اختص به عيد المسلمين من الجمع بين العبادة واللهو المباح بخلف غيره من الأعياد . وقد كانت أبوابه على النحو التالي :

## أولاً : ( باب في العيدين والتجمل فيه $)^{(1)}$

أفاد من خلاله مشروعية التجمل للعيدين ، وقد استدل لذلك بحديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (") تُبَاعُ فِيْ السُّوْقِ فَأَخَذَهَ اللهُ وَأَتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا للْعِيْدِ ( ) و الوُفُود . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ .... الحديث ) ( ) . وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة ، وأنها مأخوذة من تقريره في على أصل

<sup>(</sup>۱) أي الفطر والأضحى ، وجمعه أعياد وإنما جُمع بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب ، وقيل : للزوم الياء في الواحد ، ويقال عيدت تعييداً أي : شهدت العيد . انظر : المصباح المنير ، (١٦٦) مادة (عود) .

والعيد مشتق من العود لأنه يعود ويتكرر ، وقيل : تفاؤلاً بعوده على من أدركه كما سميت القافلة عند ابتداء خروجها تفاؤلاً بقفولها أي رجوعها ، وقيل : لعود السرور بعوده ، وقيل : لكثرة عوائد الله على عباده فيه . انظر : البحر الرائسق ، (٢/١٧٠) ؛ نشرح الزركشي ، (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٤) باب (١) .

<sup>(</sup>٣) الإستبرق: غليظ الديباج، فارسي معرب. المصباح المنير، (١) مادة (إستبرق) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في كتاب الجمعة بلفظ: "للجمعة " بدل " للعيد " وهي رواية نافع ، وهـذه روايـة سالم ، وكلاهما صحيح ، وكأن ابن عمر ذكرهما معاً فاقتصر كل راو علــى أحدهمــا . الفتح ، (١/٩٥٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، حديث (٩٤٨) .

التجمل ، وإنما زجره عن الجبة لكونها حريراً(١).

هذا والمصنف حين يقرر مشروعية التجمل للعيدين ، فإن كل ما ذُكر في كتاب الجمعة من أبواب تتعلق بالزينة ليوم الجمعة من الاغتسال والطيب ونحوهما ، فهي تقال هنا في العيدين.

وما أفاده المصنف هو قول جمهور العلماء(١) ، ومما يدل على استحباب التجمل والزينة للعيد ما يلي:

أ - قوله ﷺ: (يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْدَاً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ) (٢٠) .

#### وجه الدلالة منه:

أنه قد ندب إلى الاغتسال والطيب يوم الجمعة ، وعلل ذلك بكون الجمعة يوم عبد ، فكان كل عيد كذلك(٤).

ب - عن جابر \_ رضي الله عنه \_ : (أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَعَنَّمُ وَيَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحَمَرَ ( ) فِي العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ ) (١٠).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٥٩٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر: تحفة الفقهاء ، (۱۷۰) ؛ بدائع الصنائع ، (۱/۱۳) ؛ الهداية ، (۲/۱۷) ؛ عقد الجواهر ، (۱/۱۲) ؛ الذخصيرة ، (۲/۲۰) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (۱/۱۰۱-۲۰) ؛ المهذب ، (۱/۹۸۳) ؛ منهاج الطالبين ، (۱/۱۰۱-۳۱) ؛ نهايسة المحتاج ، (۱/۳۳) ؛ المغني ، (۱/۳۷) ؛ كشاف القناع ، (۱/۲) وخالف عطاء في ذلك وكان ينكر الزينة يوم العيد ويقول : لا ، هو يصوم تخشع . انظر : فتح البارى ، (۱/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ، (٢٣٠/٤) وقال : لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت له بالصحة .

<sup>(</sup>٤) انظر : المعونة ، (١/٣٢١) .

<sup>(</sup>٥) البردة: نوع من الثيات معروفة وهي الشملة المخططة. انظر: النهاية ، (١١٦/١) ، مادة (برد) ، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين نهيه عن نبس الأحمر كما روى أبو داود ، لأن المراد بها في هذا الحديث عبارة عن توبين فيهما خطوط حمر وخضر وقد يكون مجمل البردة الأحمر فأطلق عليها . انظر: سنن أبي داود (٤/٤٣٣) كتاب اللباس ، باب في الحمرة ، شرح فتح القدير ، (٢/١٧-٧١) ؛ البحر الرائق ، (٢/١٧) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في باب الزينة للعيدين من كتاب صلة العيديان . السنن الكبرى . (٢٨٠/٣) .

جـ - عن معاذ بن جبل() \_ رضي الله عنه \_ قـال : (كَانَ رَسُـولُ اللهِ عَنه مِنْ التَّيَابِ) (). وَمُسُولُ اللهِ يَأْمُـرُنَا إِذَا غَدَوْنَا إِلَى المُصلَّى أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ التَّيَابِ) (). د - وروي عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه كان يصلي الفجر يـوم العيد وعليه ثياب العيد().

هـ - ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالا للشرع وعظمة وإرهاباً للعدو<sup>(1)</sup>.
وهذا التجمل والتزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة وكذلك القاعد
في بيته<sup>(0)</sup> بخلاف الجمعة فإن الزينة لها فمن لم يحضر الصلاة فلا تشـرع لـه
الزينة ، والعيد الزينة فيه لليوم فيشترك فيه القاعد والخارج<sup>(1)</sup>.

والمنصوص عن الإمام أحمد في المعتكف أنه يخرج إلى العيد في ثيباب اعتكافه أما غيره فهو مخير بين التزين والترك(٧).

## ثانياً : (باب الحراب والدَّرق (^) يبوم العيد ) (+)

وفي هذا الباب دليل على إباحة اللعب بالحراب والدرق يوم العيد . قال ابن رجب : اللعب بالحراب والدَّرق في الأعياد مما لا شبهة في جوازه بل واستحبابه لأنه مما يتعلم به الفروسية ويتمرن به على الجهاد(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) معاذ بن جبل (۰۰۰-۱۷) بن عمر من بني عدي بن كعب بن الخزرج ، الأنصاري ، أبو عبد الرحمن ، شهد بدراً والعقبة ، والمشاهد ، قال عنه على : " أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " ، مناقبه كثيرة جداً . انظر : تهذيب التهذيب ، (۱۲۹/۱۰) .

<sup>(7)</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة من كتاب الجمعة ، (7/7) ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر في الأوسط ، (٤/٤) في باب : ذكر الركوب إلى العيد ، من كتاب العيدين .

<sup>(</sup>٤) المعونة ، (١/١٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عقد الجواهر ، (١/١) ؛ الذخيرة ، (٢/٠/١) ؛ المجموع ، (٥/٥) ؛ تحفق المحتاج ، (٢/٥) ؛ فتح الباري ، (٢/٦) .

<sup>(7)</sup> انظر : الذخيرة ، (7/7) ؛ المهذب ، (1/84) .

<sup>(7/7)</sup> انظر : الفروع ، (7/7) ؛ الإنصاف ، (7/7) ؛ كشاف القتاع ، (7/7) .

<sup>(</sup>٨) الدَّرق : بالمتهملتين المفتوحتين جمع الدرقة وهي الترس الذي يتخسن مسن الجلود . الكواكب الدّراري ، (9/4) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٨٤) باب (٧)٠

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري ، (٢/١) .

والمصنف ـ رحمه الله ـ إذ يشير إلى إباحة اللعب بالحراب والدّراق فهو يقصد الإرشاد إلى أن يوم العيد يوم سرور شرعي يغتفر فيه مالا يغتفر في غيره (۱) وقد أورد مستدلاً لذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله في وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاء بُعَاتُ (۱) في إضطح عَلَى الفِراشِ وَحَوَلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكُر فَانْتَهَرَئِي وَقَالَ : مِزْمَارَة الشَّيْطَان (۱) عِنْدَ النّبِي فَقَالَ : " دَعْهُمَا " فَلَمّا غَفَلَ غَمَن تُهُمَا فَخَرَجَتَا . وكَانَ فَأَقْبَلَ عَيْدٍ يَلْعَبُ السُوْدَانُ بِالدَّرِقِ وَالحِرَابِ : فَإِمّا سَأَلْتِ النّبِي فَقَ وَ إِمّا قَالَ : " دَعْهُمَا " فَلَمّا عَفَلَ غَمَن تُهُمَا فَخَرَجَتَا . وكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُوْدَانُ بِالدَّرِقِ وَالحِرَابِ : فَإِمّا سَأَلْتِ النّبِي فَقَ وَ إِمّا قَالَ : وَكَانَ " أَتَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ ؟ " فَقَلْتُ : نَعَمْ ، فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِي عَلَى خَدِه وَهُو يَقُولُ : " دُونَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَهُ " . حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : حَمْدُ بُكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : حَمْد بِكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : قَالَ : حَمْد بِكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : قَالَ : حَمْد بِكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : قَالَ الله قَالَ اللهُ عَلَى خَدِه وَهُو يَقُولُ الله قَادُهُ فَيْهُ فَالًا اللهُ عَلَيْتُ قَالَ : حَمْد بِكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : قَالًا قَالُ اللهُ قَالُ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ عَلَى خَدِه وَهُو يَقُولُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ودلالة الحديثين إلى ما أرشد إليه المصنف من حيث إن عسدم إنكساره على الجاريتين غناءهما وقوله لأبي بكر: "دعهما "يدل على أن يوم العيد يوم فرح شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا(٥) وكذلك لعب السودان بالحراب يسوم العيد وتمكينه على لعائشة من النظر إليهم لإدخال السرور إليها يدل على ذلك أيضاً.

<sup>(</sup>١) انظر : عمدة القارئ ، (٢٦٧/٦) ؛ الفتح ، (١٠/٢٥) .

<sup>(</sup>۲) بعاث : بضم الباء ، يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج ، وبعات اسم حصن للأوس وقيل كانت فيه مقتلة عظيمة بينهما استمرت مائة وعشرين سنة إلى أن جاء الإسلام فألف بينهم ببركة قدوم النبي المدينة . انظر : النهاية ، (١٣٨/١) مادة (بعث) ؛ الكواكب الدراري ، (٢٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) مزمارة الشيطان: بكسر الميم آخره هاء تأنيث أو تاء تأنيث. يعني: الغناء أو الدف، لأن المزمارة مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وأضافها إلى الشيطان لأنها تلهي القلب عن ذكر الله تعالى، وهذا من الشيطان. إرشاد الساري، (٢/٠١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٨٤) حديث ، (٩٤٩-،٩٥) . قال الحافظ في الفتح ، (١٣٢٥- ٥٦٥) قوله " وكان يوم يلعب ..... " هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض السرواة وأفردهما بعضهم . وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عسروة في أبواب المساجد ووقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا : " وقالت عائشة كان يوم عيد " فتبين أنه موصول كالأول.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم، (٢/٥٥٥)؛ عمدة القارئ، (٢/٠٢١). والمباح من الغناء هنا ما كان فيه إنشاد لأشعار العرب ونحوه وقد كانوا يطلقون عليه النصب وهو صوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري مجرى الحداء. انظر: المفهم، (٣/٣٥)؛ إكمال المعلم، (٣/٣). أما ما يفعه الفساق اليوم من غناء ماجن مصحوب بآلآت اللهو فلاشك في تحريمه في الأعياد وغيرها.

ويستفاد من حديث الباب مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع مايحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة(١).

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الإسلام ولذلك استحب بعض العلماء أن يظهر بشاشة وفرحاً يوم العيد(٢).

## ثالثاً : ( باب سنة العيدين لأهل الإسلام)(")

أفاد من خلال هذا الباب أن للعيدين من الجمع بين العبادة وإظهار السرور ما ليس لغيرهمامن الأيام، فالعيد عند أهل الإسلام يخالف غيره من الأعياد الخاصة بغير المسلمين (3)، فهو يفتتح بالعبادة والذكر والصلاة ويقضى بالفرح واللعب ونحوه مما يتورع عنه في باقي الأيام لذلك ساق في هذا الباب حديثين:

الأول: عن البراء \_ رضى الله عنه \_ قال: سمعت النبي فَ يَخْطُبُ فَقَالَ: (إِنَّ أُولً مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصلِّيَّ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْ حَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أُصابَ سَنَتَنَا) (°).

#### وجه الدلالة منه :

دل الحديث على أن سنة أهل الإسلام في يوم النحر هو الابتداء بالصلاة تُـم يكون النحر بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر : الفتح ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٣/٥) ؛ وانظر : البحر الرائق ، (١٧١/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٥) . قال الحافظ: كذا للأكثر ، وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في المستخرج وأبو نعيم وزاد الحموي في أول الترجمة "الدعاء في العيد "قال ابن رشيد أراه تصحيفاً ، وكأنه كان فيه اللعب في العيد ، يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من حديثي الباب ، ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى . أهد . الفتح ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) لذلك قال في الترجمة " لأهل الإسلام " إيضاحاً منه أن سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم أعياد كما ذكر في الحديث " إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا " ، عمدة القارئ ، (٢٧٢/٦) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٥)، حديث (١٥١).

هذا وإن كان الحديث في عيد النحر والترجمة تشمل العيدين إلا أنه لا إشكال في ذلك (لأن من جملة سنة العيدين وأعظمها الصلاة ، ولا يخلو العيدين منها لذلك ذكره بالتثنية)(١).

الثاني. عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِيَّانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَومَ بُعَاتٍ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتِيْنِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَي وَذَلِكَ فَي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَي وَذَلِكَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَي وَذَلِكَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ فَي يَوْمِ عِيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي : " يَا أَبَا بَكُرٍ إِنَّ لِكُلِ قَومٍ عِيْداً وَهَذَا عِيْدُنَا "(٢).

#### وجه الدلالة منه:

في قوله: " وهذا عيدنا " وهو مشعر بالندب إلى إظهار السرور واللعب في يوم العيد وأنه من شعار الدين وإعلاء أمره(٣).

#### مطلب : في حكم صلاة العيد

لا خلاف بين العلماء في مشروعية صلاة العيد ، لكنهم اختلفوا في حكمها ، والإمام البخاري ـ رحمه الله ـ قد أرشد من خلال هذا الباب إلى أن سنة العيد

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (٢٧٢/٦) ؛ وانظر : الفتح ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٥) ، حديث ، (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب الدراري، (٢/٦٦)؛ الفتح، (٢/٢٥)، قال الحافظ: وفيه نظر لأن النعب لا يوصف بالندبية لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه، ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام أو تحمل السنة في الترجمة على المعنى اللغوي. الفتح، (٢/٢٥). قلت: وما ذكره الحافظ ورحمه الله من كون اللعب لا يوصف بالندبية ليس على إطلاقه، فهو في مجمل الأحوال مكروه إلا إذا كان سبباً لتنشيط النفس وانبعاثها للعبادة وترويحها من كلف العبادة وقد حث الرسول على خلى بقوله "روحوا القلوب ساعة " مسند الشهاب الأحوال ولاسيما في أوقات الأحياد لأنها يوم سرور شرعي، والتوسعة فيها على الأهل الأحوال ولاسيما في أوقات الأحياد لأنها يوم سرور شرعي، والتوسعة فيها على الأهل الما يدخل عليهم الانبساط مطلوبة وإظهار السرور فيه من شعائر الدين. فهذه هي سنة أهل الإسلام في أعيادهم والترجمة على ظاهرها والله أعلم --

عند أهل الإسلام الابتداء بالصلاة ، وكلامه هذا يقتضي \_ والله أعلم \_ أنها \_ عنده \_ سنة مؤكدة على جميع أهل الآفاق .

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد إلى أقوال :

القول الأول: أنها واجبة وبه قال الحنفية(١) ، واستدلوا لذلك بما يلي :

أ - قوله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]، قيل: المسراد بالصلاة هنا صلاة العيد، ومطلق الأمر للوجوب (٢).

ب - قوله تعالى ﴿ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] ، قيل : إن قوله ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ ﴾ المسراد به صلاة العيد (٣).

جـ - مواظبته ﷺ عليها من غير ترك(1).

د - أنها صلاة تختص بجماعة ووضع لها خطبة فكانت واجبة كالجمعة(٥).

هـ - أنها من شعائر الإسلام ، ولو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها ، فيفوت ما هو من شعائر الإسلام ، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت (٢).

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة ، وبه قال المالكية (١) وهو الصحيـــح مـن مذهب الشافعية (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ، (۲/۰۷) ، بدائــع الصنــائع ، (۱/۲۷۰-۲۷۶) ؛ البحــر الرائــق ، (۱/۰۷۰) ؛ الاختيار ، (۱/۰۸) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ، (٢/٥/١) ؛ وانظر : أحكام القرآن للجصاص ، (7/3 ، أحكام القران لابن العربي ، (3/40) ؛ فتح القدير للشوكاني ، (3/40) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ، (١/٥/١) ، الاختيار ، (٨٥/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تبيين الحقائق ، (٢/٤/١) ؛ حاشية رد المحتار ، (٢٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ، (١/٥٧١) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۷) انظر : المعونة ، (1//13) ؛ عقد الجواهر ، (1/137) ؛ الشرح الصغير، (1//17) ؛ مواهب الجليل ، (7//70) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المهذب ، (١/ ٣٨٦) ؛ روضة الطالبين ، (٧٠/١) ؛ نهاية المحتاج، (٢/ ٣٨٥).

واستدلوا على عدم وجوبها ب

أ - ما رواه طلحة (١) بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي الله يسال عن الإسلام فقال الله أن حَمْسُ صلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَيْلَةِ ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرَهُنَ قَالَ : لاَ إلاَّ أَنْ تَطَوَّع ...) (٢).

وجه الدلالة منه: أنه حصر الوجوب على الخمس ، وما عداها فــهو تطوع.

ب - أنه لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، وكل صلاة بلا أذان سنة(").

وأما كونها سنة مؤكدة فإن الرسول على قد صلاها وجمع لها وأمسر بها وحض عليها ، وخطب فيها فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة(1).

القول الثالث. أنها فرض كفاية ، وهو قول عند الشافعية(٥) وإليه ذهب الحنابلة(١) .

واستدلوا لكونها فرض ب:

أ - قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ والمشهور أنها صلاة العيد ومقتضى الأمر الوجوب (٧).

<sup>(</sup>١) طلحة بن عبيد الله (٠٠٠-٣٦) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي ، يكنى بأبي محمد المدني ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . استشهد يوم الجمل وعمره ثلاث وستون سنة . انظر : التقريب ، (٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام من كتاب الإيمان ، حديث ، (١٠٠) . صحيح مسلم ، (١٩/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : المعونة ، (1/17) ؛ المهذب ، (1/177-747) .

<sup>(</sup>٤) المعونة ، (١/٣٢٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب، (٢٨٦/١)؛ روضة الطالبين، (٢٠/٢).

<sup>(7)</sup> انظر : المستوعب ، (7/0) ؛ شرح الزركشي ، (7/7) ؛ كشاف القناع، (7/0) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المغنى ، (٣/٣٥٧ - ٢٥٤) .

ب - مواظبته على صلاة العيد وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده (١٠). جـ - أن صلاة العيد من شعائر الدين الظاهرة (٢٠).

فكل ما سبق يدل على وجوبها . ولم تجب على الأعيان لما يلي :

أ - حديث الأعرابي<sup>(٦)</sup> \_ السابق \_ وهو ينفي الوجوب عن ماعدا الخمسس فتعين أن تكون فرض كفاية<sup>(٤)</sup>.

ب - لأنها لو كانت واجبة على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني، (٣/٤٥٣)؛ كشاف القناع، (٢٠٤/٠).

<sup>. (</sup>٢) المغني ، (٣/٢٥٢) ؛ كشاف القناع ، (٢/٥٠) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٢١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كشاف القناع ، (٢/٥٠) .

<sup>(</sup>٥) المغني ، (٣/٢٥) .

# المبحث الثاني في الأكل يوم العيد

عقد البخاري لهذا المبحث بابين:

الأول: عبر عنه بقوله: (باب الأكل بوم الفطر قبل الخروم) (١) فأفاد استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، ولاخـــلف بين

قاقات المنتخب الأمل يوم المنتز عبر السروع إلى السنود و والمستود العاماء في ذلك (٢).

تُم ساق مستدلاً لذلك ما رواه بسنده عن أنس ـ رضي الله عنه ـ : (كـانَ رَسُولُ الله عَنْهُ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرَ حَتَى يَأْكُلَ تَمَراتٍ )(") وزاد في رواية معلقــة استشهد بها (وَيَأْكُلُهُنَّ وَتْراً(")).(")

ومطابقة الحديث لما ترجم له ظاهرة .

والحكمة في الأكل قبل الغدو إلى المصلى أن يوم الفطر يــوم يحرم فيــه الصيام بعد وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٥) باب(٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر القدوري ، (١/٥/١) ؛ الهداية ، (١/١٧) ؛ البحر الرائق، (١٧١/٢) ؛ عقد الجواهر ، (١/١٤١) ؛ الاستذكار ، (٧/٧ ومابعدها) ؛ حاشية الدسوقي ، (٣٩٨/١) ؛ الأم ، (١/٣٦) ؛ منهاج الطالبين ، (١/٧٠) ؛ فتح العزيز ، (٥/٤٠- ٥٤) ؛ نهاية المحتاج ، (٢/٧١) ؛ المغني ، (٣/٨١) ؛ شرح الزركشي ، (٢/ ٢١٦) ؛ الروض المربع ، (١٣٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٥) ، حديث (٩٥٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٥) . ووصل هذه الرواية ابن خزيمة في صحيحه ، من طريق أبي النضر عن مرجي بن رجاء بلفظ " يخرج " بدل " يغدو " . انظر : صحيح بن خزيمة ، (٢٤٢/٢) برقم (٢٤٢٩) .

<sup>(</sup>٥) والحكمة من كونها وتراً \_ كما ذكر ابن أبي جمرة \_ ( يحتمل أن يكون على معنى التداوي لقوله على من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر . ويحتمل أن يكون على وجه التبرك لقوله على " إن الله وتر يجب الوتر " . فيكون استفتاحه هذه العبادة بما هو مستحب وهي الوترية ... ويحتمل أن تكون تنبيها على الوحدانية ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد ) . بهجة النفوس، (٢/١).

أمره في الفطر<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حجر \_ ناقلاً عن بعض المالكية \_ : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يتعدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد في استصحاب الاعتكاف(٢).

وقد نص الإمام الشافعي على أن ترك الأكل يوم الفطر قبل الصلاة مكروه (٣). فإن لم يجد أو يقدر على التمر أو على شئ حلو حسا حسوات من ماء اتبعلًا لسنة النبي على فإن لم يجد فتكفيه نية الفطر (٤).

الثاني: عبر عنه بقوله: (باب الأكل بيوم النحر) (٥) ولم يقيده بوقت معين بخلاف الأكل يوم الفطر (١) واستدل ـ رحمه الله ـ لذلك بحديثين:

أولهها: مارواه بسنده عن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال : قال النبي ﷺ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ . فَقَامَ رَجُلٌ (٧) فَقَالَ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْ لِهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ ، فَكَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَدَقَة ، قَالَ : وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ (٨) أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ . فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَلاَ أَدْرِيْ أَبَلَغَتِ الرَّخْصَ لَهُ مَنْ سِواهُ أَمْ لا ؟ )(٩) .

<sup>(</sup>١) المغنى ، (٣/٩٥٣) . وانظر : نهاية المحتاج ، (٢/٩٩٦) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٢٥) . وانظر : شرح ابن بطال ، (٢/٢٥٥) حيث أشار إلى أن الحكمــة من استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة لكي لا يتوهم أن الصيام يلزم في هذا اليوم إلى أن تصلى صلاة العيد .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم، (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة ، (٢/١ ٧-٧٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٥) باب (٥)٠

<sup>(</sup>٦) انظر : عمدة القارئ ، (٢٧٦/٦) .

<sup>(</sup>٧) هو: أبو بردة بن نيار . وقد صرح باسمه في الرواية الثانية من هذا الباب .

<sup>(</sup>A) الجذع: بفتحتين ما قبل الثني ، والجمع جُذاع وجِدْعان ، والأنثى جذعة ، وفي الحديث الثاني من هذا الباب بلفظ: "عناقاً جذعة " والمراد بها الأنثى من أولاد المعنز قبل استكمالها سنة . انظر: المصباح المنير، (٣٦-١٦٤) مادة (جذع-عنق) ؛ النهاية ، (٢٨١/٣) مادة (عنق) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٨٥) حديث (٤٥٩) .

ثانبهما: حديث البراء(١) بن عازب \_ رضي الله عنهما \_ ( خَطَبَنَا النّبِيّ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَةِ فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسَكَ نُسَكَ أَلْ الصَّلَةِ فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسَكَ نُسَكَ أَلْ الصَّلَةِ فَإِنَّهُ قَبِلِ الصلاةِ ولا نُسُكَ لَهُ " : فَقَالَ أَبُو أَصَابَ النُّسُكُ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبِلِ الصلاةِ ولا نُسُكَ لَهُ " : فَقَالَ أَبُو بَرْدَةَ (٣) بُنُ نِيَارِ خَالِ البَرَاءِ : يَارَسُولَ الله فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ بُردَةً أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُرْب ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أُولَ مَا يُذْبَحَ فَيْ بَيْتِيْ ، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَيْتُ قَبْلُ أَنْ آتِيْ الصَّلاَةَ . قَالَ : " شَاتكَ شَاةُ لَحْم " . قَالَ : يَا فَذَبَحْتُ اللهِ فَإِنَّ عِنْدِنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَّ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفْتَجْرِيْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " (١٠) فَالَ : " نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " (١٠) .

ووجه الدلالة من الحديثين: يؤخذ من قوله في حديث أنسس \_ رضي الله عنه \_ : " هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَي فِيهِ اللَّحْمُ " وقوله في حديث البراء " إِنَّ اليَوْمَ يَسوْمُ أَكُل وَشُرْب " ولم يقيد ذلك بوقت(٥).

ولعل المصنف \_ رحمه الله \_ أراد من خلال الترجمة هذه الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق حديث الباب السابق (١) من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له من التي ذبحها لا تجزي عن

<sup>(</sup>۱) البراء بن عازب بن حارث بن عدى الخزرجي الأنصاري ، يكنسى أبا عُماره على الأشهر ، أول مشاهده الخندق لأن النبي في قد استصغره يوم بدر وأحد ، شهد مسع على \_ رضي الله عنه \_ الجمل وصفين والنهروان . انظر : الاستيعاب ، (٢٣٩/١) .

<sup>(</sup>٢) أي ضحى مثل ضحيتنا . إرشاد الساري ، (١٤٧/٣)

<sup>(</sup>٣) أبو بردة بن نيار الأنصاري خال البراء بن عازب اسمه هانئ وقيل اسمه مالك بن هبيرة وقيل : غير ذلك مات في أول خلافة معاوية . الإصابة ، (٣٦/٧) ؛ الاستيعاب ، (٣٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٥) ، حديث (٩٥٥) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٩٢٥) .

<sup>(</sup>٦) يريد به حديث بريدة \_ رضي الله عنه \_ : " كان النبي الله المخرج يوم الفطر حتى والفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " .وانظر : تخريج هذا الحديث ص (١٦) هامش (٦)

الأضحية وأقره على الأكل منها(١).

وما ذهب إليه البخاري \_ رحمه الله \_ هو ظاهر كلام المدونة . فقد استحب الإمام مالك \_ رحمه الله \_ للرجل أن يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى وقال : وليس ذلك في الأضحى ( يدل على أن الأكل في الفطر عنده \_ أي الإمام مالك \_ مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يحمل الناس عليها ، وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله ، وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة) (٣).

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب الأكل يوم عيد النحر بعد الصلاة بخلاف الفطر (٤).

#### ومستندهم في ذلك:

أ - حديث بريدة (°) ـ رضي الله عنه ـ قال : كَانَ النَّبِيُ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَـوْمَ الفِطْر حَتَى يَصلِّي (٢). الفِطْر حَتَى يَفْطُر ، وَلاَ يَطْعُمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتى يُصلِّي (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المدونة ، (١/٨٤١) ؛ مواهب الجليل ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ، (٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر القدوري، (١/٧١)؛ الهداية، (٧/٧)؛ بدائع الصنائع، (٢٧٩/١)؛ المعونة، (١/٢٣)؛ الذخيرة، (٢/٢٢)؛ حاشية الدسوقي، (١/٩٩٦)؛ الأم، (١/٦٦٨)؛ المجموع، (٥/٥)؛ مغني المحتاج، (١/٢٢٦)؛ المغني، (٣/٩٥٦)، شرح الزركشي، (٢/٦٢١).

<sup>(</sup>٥) بريدة (٠٠٠-٦٣) بن الحصيب بن عبد الله بـن الحـارث ، أبـو سـهل الأسـلمي ، صحابي ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وشهد خيبر وفتح مكة ، اسـتعمله النبـي على صدقات قومه ، روى له الجماعـة . انظـر : تـهذيب التـهذيب ، (٢٧٨/١) ؛ التقريب ، (٢١١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج من أبواب الصلاة حديث (٢١٥)، سنن الترمذي (٢٦/٢) ، ابن ماجه باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج من كتاب الصيام حديث (١٧٥٥) ، سنن ابن ماجه (١٨٥٥) . والحديث صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني ، (١٨/١) ، حديث (٢٧٧) .

ب - لأن الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر فيه بخلاف الأضحى (١).

جـ - لأنهما يومان للمساكين ، فكان أكله الله مصاحبا لايصاله إليهم ، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو ، كان أكله في ذلك الوقت ، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في هذا الوقت (٢).

واختار البعض تفصيلا آخر فقالوا: إن كان له ذبح استحب أن يسأكل يوم النحر منه ، وإلا تخير (٣) وقد نص عليه الإمام أحمد (٤).

<sup>(1)</sup> المغني ، (7/997) . وانظر : مغني المحتاج ، (1/773) .

<sup>(</sup>٢) المعونة ، (١/١١ - ٣٢١) . وإنظر : المنتقى ، (١/٥٥٥) ؛ الذخيرة ، (٢/٣/١) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢٠/٢) . وانظر تبيين الحقائق ، (٢٢٦/١) ؛ مجمع الأنهر ، (٢٥٨/١) ؛ فتح العزيز ، (٥/٥٤) ؛ المغني ، (٣/٥٩) ؛ كشاف القناع ، (١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني، (٣/ ٢٥٩) ؛ شرح الزركشي، (٢١٧/٢) ؛ الإنصاف، (٢١/٢) .

## المبحث الثالث في حكم الخروج لصلى العيد واتخاذ المنبر فيه

عقد البخاري رحمه الله لهذا الموضوع باباً واحداً ترجم له بقوله: ( باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)(١) وأفاد من خلاله أمرين:

الأول: استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد.

الثانى: أن الخطبة في العيد تكون عن قيام بغير منبر(١).

ثم أورد \_ مستدلاً \_ حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ : (كان رسول الله في يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى (٣) فأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس \_ والناس جلوس على صفوفهم \_ فيعظهم ، ويوصيهم ، ويأمرهم . فإن كان يريد أن يقطع بعثا (١) قطعه أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف" قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة \_ في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير (٥) بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى ، فجبذت بثوبه ، فجبذتي فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم ، فقال :أبا سعيد قد ذهب ما تعلم ، فقلت ماأعلم خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة ) (١).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ، (۱۸۵) باب (۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (٢٧٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع . الفتح ، (١/٢٥) . قاله الحافظ ، ونسبه إلى عمر بن شبة في " أخبار المدينة " عن أبي غسان الكناني صاحب مالك .

<sup>(</sup>٤) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . الفتح ، (1/1) .

<sup>(</sup>٥) كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي ، أبو عبد الله المدني ، تابعي ، ثقة ، قيل إنه أدرك النبي على الله شرف وحال جميلة . انظر : تهذيب التهذيب ، (٣٧٥/٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٥) حديث ، (٢٥٩) .

#### وجه الدلالة من الحديث:

دلالته على الأمر الأول يؤخذ من قوله: "كان رسول الله على الأمر الأول يؤخذ من قوله: "كان رسول الله على ذلك . الفطر والأضحى إلى المصلى "، وهو يشعر بمواظبته على ذلك .

وأما الأمر الثاني فسياق الحديث يدل على أن خروجه الله وخطبته بغير منبر يحمل معه ولا معدنه (١) حتى استُحدث ذلك فيما بعد.

وقد أشار المصنف من خلال ترجمته لهذا الباب إلى ما ورد في بعض طوق الحديث الذي ساقه وهو ما روي عن إسماعيل(٢) بن رجاء عن أبيه قال : " أخرج مروان المنبر يوم العيد وبدأ الخطبة قبل الصلاة ، فقام إليه رجل فقال : يا مروان خالفت السنة ... الحديث "(٦)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر : عمدة القارئ ، (٢٧٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزُبيدي ، أبو إسحاق الكوفي ، قال ابن معين والنسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وتكلم فيه الأزدي بلل حجلة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٠٧) ؛ التقريب ، (١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في: باب الخطبة يوم العيد، من كتاب الصلة، حديث (١١٤٠). سنن أبي داود، (٢٧٧/١)؛ وابن ماجه في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، حديث، (١٢٧٥). سنن ابن ماجه، (٢/١٠٤)، والترمذي في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب من كتاب الفتن، حديث (٢١٧٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح، (٢/٥٠-٥٧١) وبين هذه الرواية ورواية الباب مغايرة من حيت إن المذكور في هذه الرواية أن مروان أخرج المنبر معه، وفي رواية الباب أن المنبر بني بالمصلى، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر تسرك إخراجه وأمسر ببنائسه بالمصلى، وبناء على هذه المغايرة استدل الحافظ على أن القصة تعددت، قال: ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين مروان وإنكار الآخر وقسع على رؤوس الناس. انظر: الفتح، (٧٢/٢).

ومقتضى الحديثين أن أول من اتخذ المنبر هو مروان واختلف في أول من فعل ذلك فقيل: عمر بن الخطاب، وقيل: عثمان، وقيل: معاوية، وقيل: زياد بالبصرة فلي خلافة معاوية. والصواب أن أول من فعله مروان كما أشار إليه في الصحيحين.

<sup>&</sup>quot; انظر : عمدة القاري ، (١/ ٢٨٠) .

### مذاهب العلماء في مسألة الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد:

ذهب كلا من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى استحباب الخروج إلى المصلى لأجل صلاة العيد(١).

واستثنى المالكية والحنابلة المسجد الحرام فصلاة العيدين فيه أفضل لما فيه من معاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيره (١٠). أما غيره من المساجد فللأكثر على كراهية الصلاة فيها من غير عذر (١٠).

وذهب الشافعية إلى أن فعلها في المسجد الحرام أفضل من الصحراء تبعلل للسلف والخلف وكذلك سائر المساجد إن اتسعت أو كان هناك عذر من مطر ونحوه (٤).

وقال الشافعي<sup>(°)</sup>:" بلغنا أن رسول الله على كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة " ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال . " فلو عُمّر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه ، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة " ومقتضى هذا \_ كما أشار ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط، (۲/۲) ؛ شرح فتح القدير، (۲/۲۷) ؛ البحر الرائق، (۲/۲۱) ؛ الدر المنتقى ، (۱/٥٠١) ؛ الذخيرة ، (۲/۲۰) ؛ الشرح الكبير للدردير ، (۱/٩٩١) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (۱/۳/۲) ؛ المغني ، (۳/ ۲۲) ؛ الإنصاف، (۲۲۲۲)؛ كشاف القناع ، (۳/۲) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : عقد الجواهر ، (۲/۲/۱) ؛ بلغة السالك ، (۱/۹/۱) ؛ الشرح الصغير ،
 (۲) انظر : عقد الجواهر ، (۲/۳۹) ؛ كشاف القناع ، (۳/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير للدردير، (٣٩٩/١)؛ حاشية الدسوقي، (١/٣٩٩)؛ النكت والفوائد السنية، (١/٢١)؛ كشاف القناع، (٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الأم ، (١/٧٢٧ – ٢٦٨) .

حجر \_ أن العلة تدور على الضيق والسعة ، لا لذات الخروج إلى الصحراء ، ولأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى (١).

### وقد استدل القائلون باستحباب الخروج إلى المصلى بما يلي :

أ – أن النبي على كان يخرج للمصلى كما في حديث الباب ـ ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ولا يترك الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل.

ب - ولأتنا قد أمرنا باتباع النبي في والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عنه أنه في صلى بمسجده من غير عذر.

جـ - لأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس في كل عصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه.

د - ولأن النبي على كان يصلي في المصلى مع شرف مسحده ، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه (٢).

هـ - ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب اليه كالجمعة (٣).

فإن كان هناك عذر من مطر أو خوف أو غيره فلا خلاف في أن فعلها في الجامع أفضل (1) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ـ أنه أصابهم مطر في يوم فصلى بهم النبي على صلاة العيد في المسجد (٥).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٢٧٥-٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) المغني ، (٣/٢١) .

<sup>(</sup>٣) المعونة ، (١/٣٢٣) .

<sup>(3)</sup> انظر : حاشية الدسوقي ، (١/٩٩٦) ؛ حاشية العدوي ، (١٠٣/٢) ؛ روضة الطالبين ، ( 7/ 7 ) ) ؛ نهاية المحتاج ، ( 7/ 8 ) ) ؛ المغنى ، ( 7/ 7 ) ) ؛ كشاف القناع ، ( 70 ) ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود \_ واللفظ له \_ في باب يصلي بالناس في العيد في المسجد إذا كان يـوم مطر ، من كتاب الصلاة ، حديث (١١٦٠) . سنن أبي داود ، (١٨٦/١) . وابن ماجــه في : باب ماجاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر ، من كتاب إقامـــة الصــلاة والسنة فيها ، حديث (١٣١٣) . ابن ماجه ، (١/٦١١) . وقال الحاكم : حديث صحيـح الإسناد . المستدرك ، (١٣٥/١) .

#### الترجيم:

من خلال ما سبق يترجح ما ذهب إليه الشافعية من أن إقامة صلاة العيدين في المسجد مع سعته أفضل ، وما نبّه إليه الحافظ بن حجر من أن العلة تدور على الضيق والسعة أوجه . ولاسيما في هذا الوقت مع اتساع المدن وكترة الجوامع وسعتها فتكون الصلاة فيها أفضل ، بل يمكن القول إن الخروج إلى الصحراء قد يكون فيه مشقة - في وقتنا الحاضر - قد تؤدي إلى تعطيل هدذه الشعيرة ، أما كونه في خرج إلى الجبانة فليس فيه دليلٌ على الأفضلية فقد يكون خروجه لضيق المسجد ولاسيما أن مشروعية الخروج إلى العيدين تشمل أهل الإسلام ذكوراً وإناثاً - والله تعالى أعلم - .

### أقوال العلماء في إخراج المنبر إلى المصلى:

أما عن إخراج المنبر إلى المصلى فقيل: لا يخرج لأن النبي الله لم يفعل ذلك وقد صح أنه كان يخطب على ناقته (١٥٠١).

وعن أشهب: إخراج المنبر إلى العيدين واسع. وعن مالك: لا يخرج فيهما من شأنه أن يخطب إلى جانبه وإنما يخطب على المنبر الخلفاء (٣).

واختلفوا في بنائه بالجبانة ، فقال بعض الحنفية : يكره ، واستحسنه البعض ، ونقل عن أبي حنيفة أنه لا بأس به ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن خارجة بلفظ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُــوَ بِمِنْى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى نَتَحْتَ جِرَانِ نَاقَتِهِ وَهِيَ تَقْصَعُ بُجُرَتِهَا وَلُعَابِهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفِي ... الحديث ). المسند ، (٥/٥٨) برقم (١٧٦٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، (٢/٢) ؛ بدائع الصنائع، (١/ ٢٨) ؛ البحر الرائق، (١/١٧) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى، (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : البحر الرائق ، (١٧١/-١٧١) .

# المبحث الرابع صفة التوجه لصلاة العيدين ، وحكم النداء لهما ، ووقت الخطبة يوم العيد

ويشتمل هذا المبحث على بابين:

الأول : (باب المشي والركوب إلى العيد ، والصلاة قبل الخطبة ، وبغير أذان ولا إقامة)(').

وقد أفاد البخاري من خلال هذا الباب ثلاثة أحكام:

الأول \_ مشروعية المشى والركوب إلى صلاة العيدين.

الثاني ـ تقديم الصلاة على خطبة العيد.

الثالث \_ ترك النداء في صلاة العيدين (٢) ثم ساق مستدلا لهذا الباب خمسة أحاديث على النحو التالى:

أولاً: عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما: (أنَّ رَسُولَ الله على كانَ يُصلِّي فِي الأضْحَى وَالفِطْر، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ) (").

تُانياً: عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما: (أَنَّ النبيَ الله خَرجَ يَوْمَ الفَطْرِ فَبَداً بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) (٤٠).

ثالثاً: عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير(°) في أول ما بويع له : ( أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ وإِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ ) (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٦) باب(٧)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (٢٨١/٦) ؛ الفتح ، (٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٩٥٨) .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن الزبير (١-٧٣) بن العوام بن خويلا الأسدي ، وأمه أسماء بنت أبي بكو ، هاجرت إلى المدينة وهي حامل به فولدت به في المدينة ، وكان أول مولود يولا فلل مولود يولا فلل مولود يولا فلل مولود يولا فلل الإسلام بالمدينة من قريش ، حضر وقعة اليرموك ، وبويع له بالخلافة عقيب موت يزيد ، وكانت ولايته تسع سنين ، قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد الملك بن مروان . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٨٧/٥-١٨٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٩٥٩) .

رابعاً: عن عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهم ـ قالا: (لَمْ يَكُنْ يُؤذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الْأَضْحَى ) (١).

خامساً: عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_: (أنَّ النَّبيَ عَنَّ فَامَا فَرَغَ نَبِيُ الله عَنهما \_: (أنَّ النَّبيَ عَنَّ فَامَا فَرَغَ نَبِيُ الله عَنْ نَسِرُلَ فَاتَى النَّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوكًا عَلَى يَدِ بِلاَلً ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ تَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النَّساء صَدَقَةً ... المحديث ) (٢) .

### وجه الدلالة من الأحاديث:

مجموع الأحاديث ما عدا الرابع ظاهرة الدلالة في أن صلاة العيدين مقدمة على الخطبة وعليه فالخطبة لا تكون إلا بعد الصلاة خلاف الجمعة ، وسيأتي بعد هذا الباب الحديث عن هذه المسألة حيث صرح البخاري بمذهبه فقال : (باب الخطبة بعد العيد)(").

كما دل الحديثان الثالث والرابع على أن صلاة العيد لا يشرع فيها أذان ولا إقامة ، يؤخذ ذلك من قوله: "لم يكن يؤذن " (أي في زمسن النبسي في وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع) ('').

واستشكل دلالة الأحاديث على الجزء الأول من الترجمة لأنه ليس فيها ما يدل على مشى ولا ركوب.

وأجبب: بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٥٧٥) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٣/٥) ، وانظر الأحاديث الدّالة على استحباب المشي إلى العيد ص ٢٢٦ -

وقيل: يحتمل أن يكون المؤلف استنبط من قوله:" وهو يتوكا على يد بلال " مشروعية الركوب لصلاة العيد لمن احتاج إليه ، بجامع الارتفاق بكل منهما فكأنه يقول: الأولى المشي للتواضع حتى يحتاج إلى الركوب ، كما خطب قائما على قدميه ، فلما تعب توكأ على يد بلال (١).

#### مطلب: في أقوال العلماء في النداء لصلاة العيد:

ما ذهب إليه البخاري رحمه الله \_ من ترك النداء لصلاة العيد هــو محـل اتفاق بين العلماء(٢).

قال ابن قدامة: ( لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه) (٣).

ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن عطاء قال: أخصرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء ، ولا نداء يومئذ ولا إقامة (٤).

كما احتجوا على ترك النداء لها بالقياس على النوافل لأنها صلاة نفل وسائر النوافل لا يشرع لها أذان ولا إقامة .

واستُدل بقوله في رواية مسلم: "ولا نداء ولا شيء "أنه لا يقال قبلها "الصلاة جامعة (٥) وبه قال المالكية والجمهور (١).

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري ، (٢/٤/٦) ؛ أشار إلى ذلك ابن المرابط كما ذكر الحافظ ، وتابعه العيني . انظر : الفتح ، (٢/٢/٦) ؛ عمدة القارئ ، (٢٨٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط ، (١/٣٤/) ؛ تحفة الفقهاء ، (١/٣١) ؛ بدائع الصنائع، (١/٢٧)؛ المعونة ، (١/٣٢) ؛ مواهب الجليل ، (٢/٠٠) ؛ الشرح الكبير للدردير، (١/١٩١)؛ كفاية الطالب ، (١/٤٤٣) ؛ الأم ، (١/٢٦) ؛ المجموع ، (٥/٣١–١٤) ؛ المغنسي ، (٢٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) المغني ، (٣/٢٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، (١٥/٦-٢١٤) باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين ، كتاب الصلاة ، حديث (٢٠٤٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: إرشاد الساري، (٢/٣٥٢)؛ شرح منتهى الإرادات، (١/١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: بلغة السالك، (١٨٧/١)؛ إرشاد الساري، (٦٥٣/٢)؛ المغني، (٣/٣٦). وقد نص في بلغة السالك على أن قوله: "الصلاة جامعة مكروه أو خلف الأولسى ومحل ذلك إذا اعتقد مطلوبيته أما إن كان لمجرد الإعلام بصلاة العيد فلا باس به.

<sup>-</sup> انظر : بلغة السالك ، (١٨٧/١).

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه ينادى لها " الصلاة جامعة"(١) وقد استدل الشافعي على استحباب ذلك بما روي عن الزهري أنه قال : كان المؤذن في العيدين فيقول :" الصلاة جامعة"(١) وهذا وإن كان مرسلاً إلا أنه يقويه القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها(٣).

#### مطلب: أقوال العلماء في المشي إلى صلاة العيدين:

ذهب أكثر العلماء إلى استحباب المشي إلى صلاة العيدين (''). ونقل عن النخعى أنه يكره الركوب في العيدين ('').

وقيل: بأن الركوب غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها(١٠).

#### وقد استدلوا لاستحباب المشي بـ:

١ - عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِياً وَيَرْجِعُ مَاشِياً ) (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم، (١/٩٢١)؛ المجموع، (٥/١١-١٥)؛ أسنى المطالب، (٢/٣٢)؛ المغنى، (٢/٣٢)؛ الإنصاف، (٢/٢٢)؛ شرح منتهى الإرادات، (٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الشافعي في الأم ، (٢٦٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجمُّوع ، (٥-١٤) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٣٥٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر الرائق، (١٧١/٢)؛ اللباب، (١/٥١١)؛ البناية شرح الهداية، (٣/٣)؛ انظر: البحر الرائق، (١١٩/٣)؛ اللخيرة، (١٩/٣)؛ الفواكه الدواني، (١١٩/٣)؛ وفضة الطالبين، (٢/٢٧)؛ المهذب، (١/١٩٣)؛ نهاية المحتاج، (٢/١٨)؛ المغني، (٢٦/٣)؛ كشاف القتاع، (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأوسط، (٤/٤/٢)؛ المصنف لابن أبي شيبة، (١/٨٦)، باب الركوب إلى العيدين والمشي، أثر، (٥٦٠٧).

<sup>(</sup>٦) مواهب الجليل ، (٢/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١٢٩٥) . سنن ابن ماجه (١/١١) . وقال في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف . أه. . والحديث صحصه الألباني في إرواء الغليل ، (١٠٣/٣) .

ب - عن على ـ رضي الله عنه ـ قال: (مِنَ السُنَّةِ أَن تَخْرُجَ إِلَى العيـــدِ ماشياً وأَن تَأْكُلَ شيئاً قَبْلَ أَنْ تَخْرِجَ ) (١٠).

فإن كان له عذر أو كان مكانه بعيد فركب فلا بأس قال أحمد: نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب<sup>(1)</sup>.

## ثانياً \_ ( باب الخطبة بعد العيد) (٥)

صرح البخاري من خلال ترجمته هذه بأن خطبة العيدين تكون بعد الصلة وقد أعاد المصنف هذه الترجمة مع أنه قد تقدم مفهومها في الباب السلبق لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع(١).

## وقد استدل المصنف لمذه المسألة بأربعة أحاديث موصولة :

أولها: عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: (شَـهِدْتُ العِّيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنهما \_ قال: (شَـهِدْتُ العِّيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنهم \_ فَكُلُّهُمْ كَاتُوا يُصلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ ) (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في : باب في المشي يوم العيد من أبواب العيدين ، حديث (٢٨٥) ، وقال عنه هذا حديث حسن . سنن الترمذي ، (١/١) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۹۷).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي ، (٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) المغنى ، (٢٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٦) باب ( ٨ ) . وقال الحافظ - معلقاً على هذا الباب - : وهذا ما يرجع رواية الذين أسقطوا قوله : " والصلاة قبل الخطبة " من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر . الفتح ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، (٢/٢٧٥) نقله الحافظ عن أبن رشيد .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٢٦٩) .

ثانبه عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: (كَانَ رَسولُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَعُمَرَ \_ رضي الله عنهما \_ يُصلُّونَ العبيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) (١٠.

ثالثهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ النبيَّ عَلَى صلى يَوْمَ الفَطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصلَّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النساءَ وَمَعَهُ بِلال فَأَمْرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرصها (٢) وسَخابَها (٣)) (٠٠).

رابعها: عن البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ قال : قال النبي الله : ( إِن أُولَ مَا نَبْدَأُ في يَومِنَا هَذَا أَن نُصلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحرَ . فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سَنَتَنَا... الحديث)(٥).

#### وجه الدلالة من الأحاديث:

أما الحديث الأول والثاني فهما صريحا الدلالة فيما ترجم له المصنف.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه الثاني فوجه الدلالة منه من جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الباب الذي قبله (١٠). وقد كان ذلك بعد صلاة العيد .

أما حديث البراء \_ وإن كان ظاهره يخالف الترجمة \_ إلا أن المراد أنه على العيد ثم خطب فقال هذا الكلام وأراد بقوله: "إن أول ما نبدأ به" أي يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين، ويؤيد هذا القول الرواية الآتية بعد ثمانية أبواب في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (٨٦) ، حديث (٩٦٣) .

<sup>(</sup>٢) خرصها : الخرص بالضم والكسر \_ الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن - النهاية ، ( 7/7) مادة ( غرص) .

<sup>(7)</sup> السخاب : هو خيط من خرز ، وقيل هو قلادة تتخذ من قرنفل وغيره . انظر : النهاية ، (7) مادة (7) مادة (7) مادة (7)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٦) ، حديث (٩٦٤) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، (١٨٦) ، حديث (٩٦٥) .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، (۲/۲۷٥) .

بعينه بلفظ: ( خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ يَوْم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إنّ أَوَلَ نُسكَنَا فِيْ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ .. الحديث ) (1). وهو ظاهر في أن كلامه ﷺ وقع فيه بعد الصلاة (7).

وما ذهب إليه المصنف من كون خطبة العيدين تكون بعد أداء الصلاة هـو قول عامة العلماء (").

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية وروي عن عثمان (ئ) وابن الزبير (٥) أنهما فعلاه ولم يصح عنهما ذلك ، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف للسنة ، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة (١).

### فإن خطب ثم صلى ففي الاعتداد بخطبته قولان:

القول الأول . أنه لا يعتد بخطبته لأنه خطب في غير محل الخطبة فكان كمن خطب في الجمعة بعد الصلاة (٧). وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد من كتساب العيديت · صحيح البخاري ، (١٨٨) ، حديث (٩٧٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتح ، (٢/٧٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط، (١/١٧٤)؛ المبسوط، (٢/١٢)؛ بدائع الصنائع، (١/٢٧١)؛ شرح فتح القدير، (٢/١٧)؛ الذخيرة، (٢/٢١٤)؛ القوانين الفقهية، (٢٨)؛ المفهم، (٢/١٠)؛ الذي (٢٨٠)؛ الأدار (٢٨/١)؛ المحموع؛

<sup>( /</sup>۲۸) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (٢/ ١٠ ؛ الأم ، (١٠ / ٢) ؛ المجموع ، (٥٣/٢) ؛ مغنى المحتاج، (٢٣/١)؛ المغنى ، (٢٧٧٣) ؛ كشاف القناع ، (٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه عنه ابن المنذر . انظر : الأوسط ، (٢٧٢-٢٧٣) باب ذكر البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة ، أثر (٢١٥١) .

<sup>(</sup>٥) رواه عنه ابن أبي شيبة . انظر : المصنف ، (٢/١) باب من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة ، أثر ، (٥٦٧٨) .

<sup>(</sup>٦) المغني ، (٢٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المجموع ، (٥/٥) ؛ نهاية المحتاج ، (١/١٩٣) ؛ المغني ، (٣/٧٢) ؛ كشاف القناع ، (٣/٢) .

 $<sup>(\</sup>mathring{\Lambda})$  المجموع ، (٥/٥) ؛ تحفة الطلاب ، (١/٥٨١) .

القول الثاني. أنه يجزئه ذلك كمن ترك الخطبة أصلا فإنه يجزئك وهذا أولى(١).

وقد فرق البعض بين خطبة العيد وخطبة الجمعة من ثلاثة أوجه:

الأول \_ أن خطبة الجمعة شرط فيها والشرط يتقدم ، بخلف العيد فإن الخطبة ليست شرطاً فيها .

الثاني \_ أن فوات الجمعة عظيم فقدمت الخطبة حتى يتكامل الناس .

الثالث \_ أن العيد لا يجب فلو قدمت فريما سئم الناس فتركوا الصلاة فعجلت ، ووجوب الجمعة يمنع ذلك (٢).

والفرق بينها وبين عرفة أن خطبة عرفة لتعليم المناسك والتعليم يتقدم العمل(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط، (۳۸/۲) ؛ بدائع الصنائع، (۲۷٦/۱) ؛ شرح فتح القدير، (۲۹۲۷)؛ عقد الجواهر، (۲۴۳/۱) ؛ الشرح الصغير، (۱۸۹/۱) ؛ الخرشـــي علـــى مختصــر خليل، (۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ، (٢/٢ ٤) ؛ وانظر : تحفة الطلاب ، (١/٥٨١) .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، (٢/٢٤) .

# المبحث الخامس حكم حمل السلاح في العيدين والحرم

ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله:

(بابه ما يكره من حمل السلام في العيد والحرم) وأورد فيه قول الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا (١٠). فأفاد كراهية حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم إلا إذا خيف من عدو فلا بأس بحمله حينئذ.

وفي إيراد المصنف لقول الحسن إشارة منه إلى أن حديث ابن عمر الذي ساقه في هذا الباب افي النهي عن حمل السلاح ليس على إطلاقه (٣).

وظاهر هذه الترجمة مخالفة الترجمة المتقدمة بعنبوان : (باب الحراب والدَّرق يوم العيد ) لأن تلك تدل على الإباحة والندب لدلالة حديثها عليها وهذه تدل على الكراهة والتحريم (٤٠).

والجواب: أنه لا تعارض بينهما لأن (الغرض من الأولى: اللعب بها يـوم العيد، ولا تعلق لها بالمصلي والصلاة، وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معـه في المصلى لصلاة العيد ولذا ترجم أولا بيوم العيد وهنـا في العيـد أي فـي المصلى) (٥).

وأما حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ الدال على هذه الترجمـة فقد أورده المصنف من طريقين .

الأول: ما رواه بسنده عن سعيد بن جبير قال: ( كنت مع ابن عمر حين

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٧)باب(٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٧) قال الحافظ في الفتح (٢/٧٥) لم أقف عليه موصولاً ، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (٧٨/٢) ؛ عمدة القارئ ، (٢٨٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري ، (117/1) .

أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه (١) فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت ، فنزعتها . وذلك بمنى فبلغ الحجاج (٢) فجعل يعوده . فقال الحجاج : لو نعلم من أصلبك . فقال ابن عمر : أنت أصبتني . قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، فأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم) (٣).

الثاني: ما رواه بسنده عن إسحاق (1) بن سعيد عن أبيه (٥) قال: ( دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده ، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح ، فقال: من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله) (١).

### وجه الدلالة من حديث ابن عمر:

قوله: (حملت السلاح في يوم لـم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم.....) هو محل الدليل على كراهه حمل السلاح فـي يـوم العيد وفـي الحرم(٧).

<sup>(</sup>١) أخمص القدم: هو باطن القدم الذي لا يلصق في الأرض عند المشي . انظر : النهاية ، (٢/٢) مادة (خمص) ؛ القاموس المحيط ، (٢/٢) ، باب الصاد فصل الخاء مادة (خمص) .

<sup>(</sup>٢) الحجاج بن يوسف ( ٠٤-٥٩هـ) بن الحكم الثقفي ، أبو محمد ، ولد ونشأ بالطائف ، عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ، قيل عنه : ما رؤى مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه . وقال الحاكم : ليس بأهل أن يروى عنه . بنسى مدينة واسط ، وتوفي ودفن بها حيث لم يعش بعد قتله سعيد بن جبير إلا يسيراً . انظر : تهذيب الأسماء ، (١٨٤/٢) ؛ الأعلام ، (١٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٧) ، حديث (٩٦٦) .

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن سعيد (٠٠٠-١٧٠) بن عمرو بن سعيد بن العاص من بني أميه بن عبد شمس ، قال أحمد : لا بأس به ، ووثقه النسائي . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٠١) . (٢٠١-٥٠٠) ؛ التقريب ، (١٠١) .

<sup>(</sup>٥) عمرو بن سعيد بن العاص (٠٠٠-١٧٠هـ) بن أمية القرشي الأمــوي ، المعـروف بالأشدق ، تابعي ، تولى إمرة المدينة زمن معاوية وابنه ، قال الحافظ : وهم من زعـم أن له صحبة وإنما لأبيه رؤية ، قتله عبد الملك بـن مـروان . انظـر : التقريب ، (٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٧) ، حديث (٩٦٧) .

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار ، (٣/٥٨٨) .

وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن النهي عن حمل السلاح في الحرم عند عدم الحاجة فإن كان هناك ضرورة جاز<sup>(۱)</sup>.

ويدل عليه ما رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> بإسناده عن البراء ، قال : لما صالح رسول الله هي أهل الحديبية ، صالحهم على أن لا يدخطوها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه ـ وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة<sup>(۱)</sup>.

ويدل عليه أيضاً \_ حمله ﷺ هو وأصحابه السلاح عند دخول مكة عام الفتح(3).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ، (٥/٨) ؛ نيل الأوطار ، (٩/٥) .

<sup>(</sup>۲) في: باب المحرم يحمل السلاح من كتاب المناسك ، حديث (۱۸۳۲) . سنن أبي داود ، (۲/٥/١) ؛ وأخرج البخاري نحوه في : باب لبس السلاح للمحرم من جـزاء الصيـد حديث (۱۸٤٤) . وفي : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان .... من كتـاب الصلح ، حديث (۲۹۹۸) وفي باب : عمرة القضاء مـن كتـاب المغـازي ، حديث (۲۰۹۱) . انظر : صحيح البخاري ، (۲۰۳، ۲۵، ۸۳۷) .

<sup>(</sup>٣) المغني ، (٥/١٢٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار ، (٥/٩-١٠) .

# البحث السادس فى وقت الغدو إلى صلاة العيد

ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله:

( باب التبكير إلى العبد) (١) فأفاد استحباب التبكير في الخروج إلى صلاة العيد ، وظاهر إطلاقه أن ذلك يشمل الإمام والمأموم، وساق مستدلا لذلك ما يلي:

أولاً. حديث عبد الله (٢) بن بسر \_ تعليقا \_ : ( إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هذه السَّاعَة وَ وَذَلكَ حِينَ التَّسْبيح ) (٣).

وقوله: (حين التسبيح) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم(4).

#### ووجه الدلالة من الحديث:

قول عبد الله بن بسر كان في معرض إنكاره إبطاء الإمام عن الصلة . وهذا (يدل على مشروعية التعجيل بصلاة العيد وكراهية تأخيرها تأخيراً زائدا على الميعاد)(٥). وعليه فإنه يستحب أن يُبكر في الغدو إلياها فطابق الحديث الترجمة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٧)باب(٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن بسر (۰۰۰-۸۸هـ) بن أبي بسر المازني ، له ولأبيه صحبة ، روى عن النبي وعن أبيه ، وأخته الصماء . وعنه ابنه يحيى وخالد بن معدان ، وحريز بن عثمان وغيرهم ، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . انظر : التذكرة للحسيني ، (۸۲۷) ؛ التقريب ، (۲۹۷) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٧) وهذا المعلق أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل في : باب وقت الخروج إلى العيدين من كتاب الصلاة ، حديث (١١٣٥) ؛ سنن أبسي داود ، (٢٧٥/١) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ، (٢٩٣/٣) .

<sup>(</sup>ق) نيل الأوطار ، (٢٩٣/٣) .

ثانياً حديث البراء \_ رضي الله عنه \_ : خطبنا النبي في يسوم النحر فقال : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصلِّيَ . ثُمَّ نَرْجِعِ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا .. الحديث " (١).

#### ووجه الدلالة منه:

من حيث إن الابتداء بالصلاة ذلك اليوم والتأهب لها يتطلب أن لا يفعل قبلها شيئاً غيرها ومن لوازم ذلك التبكير إليها كما ترجم (٢).

### أقوال العلماء في وقت الغدو إلى صلاة العيد:

ذهب الحنفية \_ رحمهم الله تعالى \_ إلى استحباب التبكير إلى صلاة العيد ("). والظاهر من إطلاقهم أنهم لم يفرقوا بين الإمام والمأموم .

وذهب المالكية إلى أنه يستحب الغدو إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس في حق الإمام وغيره (أ) ، إلا أن الناس يغدون بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام (٥).

وفرق الشافعية والحنابلة بين الإمام والمأموم ، فاستحبوا للمأموم أن يبكر اللي الصلاة بعد الصبح<sup>(۱)</sup> ليحصل له أجر انتظار الصلاة ، وفضيلة القرب من الإمام<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٧) حديث (٩٦٨) .

<sup>(7)</sup> انظر : الفتح ، (7/7) ؛ عمدة القارئ ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تبيين الحقائق ، (١/٥/١) ؛ البحر الرائسق ، (١٧١/٢) ؛ حاشية الشلبي ، (٣/١/١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : المدونة ، (١٦٧/١) ؛ عقد الجواهر ، (١/٢٤٢) ؛ مواهب الجليل، (٢/٢٧٥) ؛
 التاج والإكليل ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) التاج والإكليل ، (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر : روضة الطالبين ، (٢/٢) ؛ شرح جلال المحلي ، (٢٠٧١) ؛ نهاية المحتاج ، (٢٦١/٢) ؛ مغني المحتاج ، (٢٦١/١) ؛ المغني ، (٢٦١/٣) ؛ المحرر ، (٢٦١/١) ؛ الفوائد السنية ، (٢/١٦) ؛ الإنصاف ، (٢/١٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر: مغني المحتاج، (١/٥/١)؟ شرح منتهى الإرادات، (١/٣٠٦).

# المبحث السابع فضل أيام التشريق والتكبير فيهما

ويشتمل هذا المبحث على بابين:

الأول: ترجم له بقوله: (باب فضل العمل أيام التشريق) (١) وذكر في سياقه تفسير ابن عباس للأيام المعلومات بأنها أيام العشر، والمعدودات بأنها أيام التشريق (٢) وهو دال على اختياره.

وقد اتفق العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق (٣) لقوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهُ فِي أَيْسَامِ مَّعْدُودَ اتِ فَكَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [ البقرة : ٢٠٣] .

#### وجه الدلالة :

أن الله تعالى ذكر الأيام المعدودات ، ولفظ أيام جمع وأقله ثلاث ، ثم قال بعد ذلك ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن ... ﴾ وهو يقتضي أن يكون المراد به من تعجل في يومين من هذه الأيام المعدودات ، والإجماع منعقد على أن هذا الحكم إنما ثبت في أيام منى وهي أيام التشريق . فاقتضى هذا أن الأيام المعدودات في الآية هي أيام التشريق .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٧)باب(١١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخاري ، (١٨٧) وقول ابن عباس وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق عمرو بن دينار عنه . انظر : تغليق التعليق ، (٣٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ، (٢/٢) ؛ البحر الرائق ، (٢/٧١) ؛ حاشية الشلبي ، (١١٣/١) ؛ حاشية رد المحتار ، (١٩٣/١) ؛ أحكام القران لابن العربي ، (١٩٨/١) ، شرح ابلن بطال ، (٢/٢٥) ؛ الفواكه الدواني ، (١/١٨) ؛ الذر المنثور للسيوطي ، (١/١٢٥ وما بعدها ) ؛ جامع البيان ، (٢/٢) ؛ مختصر المزني ، (٨/١٧) ؛ المجموع ، (٣٨١/١) ؛ المغني ، (٢/٩٨) ؛ الشرح الكبير ، (٢/٤٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التفسير الكبير للرازي ، (٥/١٩٢) .

وأما الإمام فإنه يتأخر إلى أن يحين وقت الصلاة (١) ومستندهم في ذلك ما رواه مسلم (١) من حديث أبي سعيد: (أنَّ النبيَّ كَانَ يَخُرُجُ يَومَ الفِطْرِ وَالأَضْدَى فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ ...) وهو يدل على أن الإمام يبدأ بالصلاة بمجرد خروجه ، وعليه فإن خروجه يكون عند إرادة الصلاة ، ولأن انتظار المامومين للإمام أليق (١).

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الطالبين ، (٢٦/٢) ؛ مغني المحتاج ، (١/٥٢٥) ؛ نهايـــة المحتــاج ، (١/٥٦٦) ؛ المغني ، (٢٦١/٣) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (٢٦١/٣) .

<sup>(</sup>٢) في : باب الصلاة قبل الخطبة في العيدين ، من كتاب صلاة العيدين ، حديث (٢٠٥٠) صحيح مسلم ، (٤١٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغني المحتاج ، (١/٥/١) ؛ المغني ، (٣/٢٦) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (٣٠٧/١) .

ويؤيد هذا ما روى عن رسول الله على أنه أمر منادياً فنادى "الحَرَّخُ عَرَفَ لَهُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ ، وأيّامُ منى تَلاَثَةُ أيّامٍ فَمَ لَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ "(1) وهذا يدل على أن المعدودات هي أيام التشريق(1).

واختلفوا في المعلومات إلى أقوال:

الأول: هو ما اختاره المصنف من أن المراد بها أيام عشر ذي الحجة وبه قال أبو حنيفة (٢)، وهو مذهب الشافعي (٤)، والمشهور عند الإمام أحمد (٥).

الثاني: أنها يوم النحر ويومان بعده ، وهو مذهب الإمام مالك (١) وبه قسال أبو يوسف ومحمد (٧) وأحمد في رواية عنه (٨).

الثالث: أنها يوم النحر وثلاثة بعده وهو مروي عن ابسن عمر والنخعي وأحمد في رواية ثالثة (٩).

الرابع: أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة (۱۰).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب من لم يدرك عرفة من كتاب المناسك ، حديث (۱۹۶۹) ، (۲/۲۹) . والنسائي في : باب فرض الوقوف بعرفة من كتاب مناسك الحج ، حديث (۳۰۱٦) ؛ والترمذي في : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع من كتاب الحج ، حديث (۸۸۹) ، (۲۳۷/۳) ؛ وابن ماجه في : باب فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع من كتاب المناسك ، حديث (۳۰۱۵) . وصححه الحاكم في المستدرك (۲۳۵/۱) .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ، (٥/١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرران للجصاص، (٣/٥/٣)؛ المبسوط، (١١/٩)؛ حاشية رد المحتار، (١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزندي ، (٨/٠/١) ؛ التفسير الكبير ، (١٩٢/٥) ؛ المجموع ، (٣٨١/٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح الباري ، (١٠٩/٦) ؛ الفروع ، (٢/٢١) .

<sup>(7)</sup> انظر : أحكام القران لابن العربي ، (7/7) ؛ شرح ابن بطال ، (7/7) ؛ القواكله الدواني ، (1/1) .

<sup>(</sup>٧) انظر: أحكام القران للجصاص، (٣٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٨) انظر : فتح الباري ، (١١٠/٦) ؛ الفروع ، (١٤٦/٢) .

<sup>(9)</sup> انظر : تفسیر ابن کثیر ، (7/7) ؛ الفروع ، (7/7) .

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر ابن کثیر ، (۱۸۸/۳) .

والقائلون بأن الأيام المعلومات هي أيام الذبح قد استندوا إلى قوله تعالى : ﴿ وَيَلْدُكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ اللَّهَ الْمَادِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

والراجح هو ما اختاره البخاري \_ رحمه الله \_ ومن وافقه من كون المواد بالأيام المعلومات هي أيام العشر .

يدل عليه: أن الله تعالى قال \_ بعد ذكره في هذه الأيام المعلومات \_ : 

﴿ ثُمَّ لَيَقَّضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُدُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِالبَيْتِ الْعَبِيقِ ﴾

[ الحج: ٢٩]. والتفت: هو ما يصيب الحاج من الشعث والغبار . وقضاؤه: اكماله ، وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام ، فقد جعل ذلك بعد ذكره في الأيام المعلومات ، فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي يقضى فيه التفت ويطاف فيه بالبيت العتيق . ولو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيها بعد قضاء النفث ووفاء النذور والتطوف بالبيت العتيق . والقرآن يدل على أن الذكر فيها قبل ذلك (٢).

أَهَ استدلالهم بقوله : ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَالجوابِ عنه من وجهين :

الأول: أن ذكره على الذبائح يحصل في يوم النحر، وهو أفضل أوقات الذبح، وهو آخر العشر(٣).

الثاني: أن المراد به أن نذكره شكراً لما أنعم به علينا من بهيمة الأنعام لأن لنا فيها الكثير من المنافع الدينية والدنيوية ، فمن منافعها الدنيوية في هذه العشر أنها معينة للحجاج على قضاء مناسكهم من جهة حملها لأثقالهم ،

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ، (١٨٨/٣) ؛ حاشية الشلبي ، (١١٣/١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، (١١٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، (١١١/٦) .

والانتفاع بركوبها ، وأصوافها وأشعارها ، وغير ذلك. وأما منافعها الدينية فمنها : إيجاب الهدي ، وإشعاره ، وتقليده ، وغالباً يكون ذلك في أيام العشر ، ثم التقرب إلى الله بذبحها والأكل منها يكون في آخر العشر فلذلك شرع ذكر الله في هذه الأيام شكراً لهمنا على كل هذه النعم(١).

وقد ساق البخاري في هذا الباب \_ أيضاً \_ أثرين يدلان على فضل التكبير أيام العشر \_ مع أنه بوب لفضل العمل أيام التشريق فقال: " وكان ابن عمر وأبو هريرة \_ رضي الله عنهما \_ يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما "(٢).

ثم ساق أثراً آخر يدل على فضل التكبير أيام التشريق فقال: " وكبر محمد (") ابن على خلف النافلة "(أ) .

والظاهر من صنيعه أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. (٥)

ثم خرّج البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : ما العَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْها فِي هَذِهِ الْعَشْرُ ، قَالُوا : وَلاَ الجِهَادُ ؟ قَالَ : وَلاَ الجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِع بِشَيءٍ "(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، (١١١/٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٧) . قال الحافظ في قوله : " وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق .... إلخ " لم أره موصولاً عنهما وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً وكذا البغوي . أه. . الفتح ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر الباقر ، ثقة ، فاضل ، من الرابعة ، مات سنة بضع عشرة ومائة . التقريب ، (٤٩٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٦٧) وهذا الأثر وصله ابن حجر في تغليق التعليق ، (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح، (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٧) حديث ، (٩٦٩) ؛ قال ابن رجب : وهذا الحديث بهذا اللفظ في أكثر النسخ المعتمدة وفي بعض النسخ بلفظ : " ما العمل في أيام العشر أفضل مسن العمل في هذه " وهو بهذا اللفظ غير معروف . وفيه تفضيل العمل في أيام التشريق وأيام العشر جميعاً. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة ، حيث أشكل عليه إدخال الحديث باللفظ المشهور في باب العمل أيام التشريق . فتح الباري ، (١١٤/٦) .

والحديث بهذا اللفظ دال على فضل أيام العشر على غيرها من الأيام والترجمة في فضل أيام التشريق فكيف تكون المطابقة بينهما ؟

والجواب كما ذكر العيني: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشر فثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام التشريق(١).

وقد ذهب البعض إلى أن المراد بالعمل في أيام التشريق هو التكبير فقط ، لأنه قد ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال(٢) وثبت تحريم صومها(٣) ، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحوه ، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر المشروع فيها وهو التكبير فقط ، ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير(٤).

وتعقب: بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة وهي لاتنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر لأن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة(٥).

وذهب الكرماني إلى أن العمل لا ينحصر في التكبير بل يشمل المناسك مسن رمي وغيرها لأنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده (بساب التكبير أيام منى) معنى ويكون تكراراً محضاً (١٠).

وأجبب عنه: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والتانية لمشروعيته وصفته، أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية فلا تكرار (٧).

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (٢٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن حذافة ولفظه: أن النبسي على أمسره أن ينادي في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب. المسند، (٤٨٣/٤) برقم (١٥٣٠٨).

<sup>(7)</sup> رواه أبو داود في باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم حديث (719) . انظر (7) سنن أبي داود، (7) .

 <sup>(</sup>٤) الفتح ، (١/٥٨٥) ؛ وانظر : شرح ابن بطال ، (١/٢٥-٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٥/٥/٢) حكاه الحافظ عن الزين ابن المنير .

<sup>(</sup>٦) شرح الكرماني ، (٦/٥٧) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، (٢/٥٨٥) ؛ عمدة القارئ ، (١/١٩١) .

ثانياً: ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفه )(١) أفساد من خسلاه مشروعية إظهار التكبير من صبح يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق .

واستدل البخاري \_ رحمه الله \_ لمشروعية التكبير أيام منى بمجموعة من الآثار الواردة عن الصحابة والتي تدل على فعلهم التكبير في هذه الأيام . فذكر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً (٢).

وعن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام ، وخلف الصلوات، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه (٢) ، ومجلسه وممشاه ، تلك الأيام جميعاً (٤).

وعن ميمونة (٥) \_ رضي الله عنها \_ أنها كانت تكبر أيام النحر (١).

وذكر \_ أيضاً \_ أن النساء كن يكبرن خلف أبان (٧) بن عثمان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٨) باب (١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٨) وهذا الأثر وصله البيهقي من طريق عبيد بن عمير . سنن البيهقي (٣١ ٣/٣) باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من كتاب صلة العيدين.

<sup>(</sup>٣) الفسطاط: بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط. المصباح المنسير، (١٨٠) مادة (فسط).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٨) .

<sup>(</sup>٥) ميمونة (٠٠٠-٥) بنت الحارث الهلالية ، زوج النبي على تزوجها في الشهر السذي صده المشركون عن المسجد الحرام ، توفيت بسرف في الموضع السذي ابتنسى بها الرسول على . انظر : الاستيعاب ، (٤/٧٤) ؛ الإصابة ، (٤/٨٥٤-٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٨) قال ابن حجر : ولم أقف على أثرها هذا موصولاً . الفتح ، (٣٠٦/٢) ، وقد ذكره البيهقي \_ أيضاً \_ معلقاً عنها . انظر : السنن الكبرى ، (٣١٦/٣) .

<sup>(</sup>٧) أبان بن عثمان (٠٠٠-١٠٥) بن عفان الأموي ، أبو سعيد ، وقيل : أبو عبد الله ، مدنى ، ثقة . التقريب ، (٨٧) .

وعمر(١) بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد(١).

وجميع هذه الآثار دلت على وجود التكبير سواء ما كان مطلقاً في جميع الأحوال أو مقيداً خلف الصلوات.

قال ابن حجر: وفيه \_ أي التكبير في هذه الأيام \_ اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء ، وبالجماعة دون المنفرد ، وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر ، وبساكن المصر دون القرية ، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التسي ذكرها تساعده (٢).

## وقد خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الأول: مارواه بسنده عن محمد ('') بن أبي بكر التقفي قال: (سَالْتُ أنساً لَسَالُتُ أنساً ووَنَحْنُ عَادِيَانِ مِنْ مِنِي إلِي عَرَفَات عَنِ التَّابِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِ وَوَنَحْنُ عَادِيَانِ مِنْ مِنِي إلِي عَرَفَات عَنِ التَّابِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي وَنَحْنُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي المُلَبِي لاَ يُنْكُرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِرُ المُكَبِّرَ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ) ('' . وَيُكبِرُ المُكبِّرَ فَلا يُنْكرُ عَلَيْهِ )

دل الحديث على مشروعية التكبير للحاج يوم عرفة ، فإذا لم ينكر عليه ذلك

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز ( ۲۱-۱۰۱هـ) بن مروان بن الحكم الأمــوي القرشـي ، أبـو حفص ، الخليفة الصالح ، الملك العادل ، قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشـبيها لـه بهم ، ولد ونشأ بالمدينة ، وولي إمارتها للوليد ، كان يدعى " اشجى بني أمية " انتشـو العدل في أيامه ، مدة خلافته سنتان ونصف . انظر : صفــوة الصفـوة ، (۲/۲۲) ؛ الإعلام ، (٥/٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (١/٧٨٥) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أبي بكر بن عوف التُقفي ، الحجازي ، وثقه النسائي وابن معين ، روى عـ أنس ، وعنه بكير بن الأشج وشعبة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٨) حديث (٩٧٠) .

مع أن شعار الإحرام التلبية فالتكبير لغير المحرم من أهل الأمصار أولى(١).

الثاني: عن أم عطية \_ رضي الله عنها \_ : (كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نَخْ رَجَ يَوْمَ الله عنها \_ : (كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نَخْ رَجَ يَوْمَ الله عنها \_ : (كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نَخْ رَجَ الْعَيْدِ ، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفُ النَّاسِ الْعِيدِ ، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيكُنَّ خَلْفُ النَّاسِ فَيكُنَّ خَلْفُ النَّيْرِ هِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِم ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيُومَ وَطُهْرَتَهُ ) (٢).

#### وجه الدلالة منه:

يؤخذ من قولها: " ويكبرن بتكبيرهم " وإظهار التكبير كان في يـوم العيـد وهو من أيام منى فيقاس عليه باقي الأيام بجامع كونهن أيام مشهودات وقد ورد الأمر بالذكر فيهن (٣).

وفيه \_ أيضاً \_ مشروعية تكبير النساء يوم العيد .

ويقال أن الحكمة من التكبير في هذه الأيام لأن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح لله وعلى اسمه عز وجل(1).

## هذاهب العلماء في التكبير أيام التشريق :

التكبير نوعان : مطلق في سائر الأوقات ومقيد خلف الصلوات .

أما المطلق فمذهب البخاري \_ رحمه الله \_ كما تبين لنا مما سبق هـو مشروعية التكبير في هذه الأيام ، بل واستحبابه لما ثبت مـن فعـل الصحابـة رضوان الله عليهم \_ وقد ذكر في أول هذا الباب من الآثار ما يدل على ذلـك ، فذكر عن عمر وابنه \_ رضي الله عنهما \_ أنهما كانا يكبران بمنى \_ يعنـي : في غير أدبار الصلوات وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتـج منـى تكبير الهما.

وبجواز التكبير المطلق في هذه الأيام قال الشافعية(١).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري ، (١٣٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٨) حديث (٩٧١) .

<sup>(7)</sup> انظر : الكواكب الدراري ، (7/7) ؛ عمدة القارئ ، (7/191) ؛ الفتح ، (7/10) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح ابن بطال ، (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري ، (١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي، (٢/٥٨٤).

وقد نص الشافعي على مشروعيته للحائض والجنب وغير المتوضيئ في جميع ساعات الليل والنهار(١).

ومذهب مالك : أن التكبير في هذه الأيام يشرع خلف الصلوات فقط.

وتأول بعض أصحابه تكبير عمر في هذه الأيام أنه كان عند رمي الجمار (١).

والصحيح من مذهب الحنابلة أن التكبير المطلق يسن ليلة عيد الأضحى وفي العشر الأغير (٦).

وقيل: يسن المطلق من أول العشر إلى أخر أيام التشريق(1).

أما التكبير المقيد ، خلف الصلوات فالعلماء متفقون على مشروعيته في عيد النحر<sup>(٥)</sup> وليس فيه حديث مرفوع ، بل الوارد فيه آثار عن الصحابة والتابعين وعمل الأمة عليه<sup>(١)</sup>.

ثم بعد اتفاقهم على مشروعيته اختلفوا في ابتدائه وانتهائه إلى أقوال:

القول الأول . أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهو ظاهر ترجمة البخاري ـ رحمه الله ـ فقد نص على مشروعية التكبير أيام منى ، وإنما تنقضي هذه الأيام بغروب الشمس من آخر يوم ، فتكون آخر صلاة يكبر بعدها هي صلاة العصر من آخر أيام التشريق .

أما ابتداء التكبير من صبح يوم عرفة . باعتبار أنه أول أيام العيد الخمسة يدل على ذلك مارواه عقبة (٧) بن عامر ، عن النبي الله قال : ( يوم عرفة ويوم

<sup>(</sup>١) انظر: الأم، (١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، (١٣١/٦) . نقله ابن رجب عن صاحب تهذيب المدونة .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحرر ، (١٩/١) ؛ الإنصاف ، (٢/٣٥٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير، (٢/٤٢)؛ الإنصاف، (٢/٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : الهداية ، ( $^{7/7}$ ) ؛ عقد الجواهر ، ( $^{7/7}$ ) ؛ المجموع ، ( $^{7/7}$ ) ؛ المغني ، ( $^{7/7}$ ) ؛ الشرح الكبير ، ( $^{7/2}$ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري ، (١٢٤/٦) قال ابن رجب وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي على المعلل به .

<sup>(</sup>٧) عقبة بن عامر (٠٠٠-٥٥هـ) بن عبس بن مالك الجهني ، له صحبة ، كان شـجاعاً شاعراً قارئاً ، أحد من جمع القرآن الكريم ، تولى مصر سنة ٤٤هـ . وولـي غـزو البحر ، كان رديف النبي على انظر : الإصابة ، (٢/٩/١) ؛ الإعلام ، (٣٧/٥) .

النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ) (١٠).

وما ذهب إليه البخاري هو المختار عند الشافعية في حق أهل الأمصار ، أما أهل منى فإنهم يكبرون من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق<sup>(۲)</sup>. والذي اختاره الشافعية هو مذهب الإمام أحمد ــ أيضا ــ إلا أن المشــهور عنه أن أهل الموسم يمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق<sup>(۱)</sup>.

القول الثاني. أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب العصر من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة(٤).

القول الثالث. أنه يمتد من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق في حق أهل الأمصار وغيرهم. وبه قال مالك (٥) والشافعي في المشهور عنه (٢)، وهو قول أبى يوسف ومحمد من الحنفية (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم حديث (۲۱۹). سنن أبي داود (۳۲۰/۲) ، النسائي في باب النهي عن صوم يوم عرفة من كتاب مناسك الحج حديث (۳۰۰۶) ، سنن النسائي (۲/۱۱) ، والترمذي في باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق من كتاب الصوم حديث (۷۷۳) ، سنن السترمذي (۲/۳٪) ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع، (٥/٣٣-٣٤)؛ شرح جلال المحلي، (١/٨٠١).

<sup>(7)</sup> انظر : المحرر ، (1/27) ؛ شرح الزركشي ، (1/27/77) ؛ الروض المربع ، (177/77) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر القدوري ، (١١٨/١) ؛ الهداية ، (٢/٠٨-٨١) ؛ الاختيار ، (١/٨٨) ؛ مجمع الأنهر ، (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، (٢٤٩/١)؛ القوانين الفقهية، (٦٨)؛ الخرشي على مختصر خليل، (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر : الأم ، (١/ ٢٧٥) ؛ شرح جلال المحلي ، (١/ ٣٠٨ – ٣٠٩) ؛ نهاية المحتاج ، (٦) انظر : الأم ، ( $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٧) انظر: المبسوط، (١/٣٤)؛ اللباب، (١١٨/١)؛ ملتقى الأبحد، (١/٩٥٦-٢٦٠)؛ الدر المنتقى، (١/٩٥٩-٢٦٠).

## وهل التكبير مقيدٌ بالفرائض والجماعات أم لا ؟ اختلف العلماء فيه إلى أقوال ثلاثة :

الأول. أنه يكبر خلف الفرائض في الجماعات واليه ذهب أبو حنيفة (١) والإمام أحمد في المشهور عنه (٢). لقول ابن مسعود: إنما التكبير علي من صلى في جماعة وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده. ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعاً (٣).

الثاني. أنه يكبر للفرض وإن كان منفرداً ، وبه قال محمد وأبو يوسف ( أ ) وإليه ذهب المالكية ( ) ورواية عن الإمام أحمد ( ) .

قالوا: لأنه ذكر مستحب للمسبوق فاستحب كذلك للمنفرد كالسلام(٧).

الثالث. أنه يكبر بعد كل صلاة فرضا كانت أو نفلا ، منفردا صلاها أو في جماعة ، وهو المذهب عند الشافعية (^) \_ وهو اختيار المصنف كما سبق \_ لأن التكبير شعار الصلاة والفرض والنفل فيه سواء (^).

### مطلب : في تكبير المسافر :

وفيه قولان:

الأول: أنه يكبر \_ وهو قول الجمهور(١٠)، ووافقهم البخاري في ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ، (٢/٢) ؛ تبيين الحقائق ، (٢٧/١) ؛ ملتقى الأبحر ، (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني ، (١/٣) ؛ الإنصاف ، (٢٩١/١) ؛ كشاف القناع ، (١/٥٨) .

<sup>(</sup>٣) المغنى ، (٣/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط ، (٢/٤٤) ؛ تبيين الحقائق ، (٢٧٧١) ؛ مجمع الأنهر ، (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عقد الجواهر ، (7/7) ؛ الذخيرة ، (7/7) ؛ القوانين الفقهية ، (7/7) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (7/7) ؛ وروى الواقدي عن الإمام مالك أنه يكبر دبر النافلة كالفريضة . عقد الجواهر ، (7/7) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى، (١/٣)؛ الإنصاف، (٢/٣٦).

<sup>(</sup>٧) المغني ، (٣/٢٩) ؛ وانظر : الإنصاف ، (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>۸) انظر : روضة الطالبين ، ( $^{(4/4)}$ ) ؛ المجموع ، ( $^{(4/4)}$ ) ؛ فتـــح العزيــز ، ( $^{(4/4)}$ ) ؛ نهاية المحتاج ، ( $^{(4/4)}$ ) .

<sup>(</sup>٩) المجموع ، (٥/ ٣٩) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : الأوسط ، (٤/٣٠) ؛ المدونة ، (١/١١) ؛ الكافي ، (٢٩) ؛ المجموع ، (١/١٠) ؛ الظر : الأوسط ، (٤/٠) ؛ المغني ، (٣/٠) ؛ كشاف القتاع ، (١/٥) .

الثاني: أنه لا يكبر ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن السفر مغير للفرض مسقط للتكبير لكن إذا اقتدى المسافر في صلاته بالمقيم وجب عليه التكبير (١).

### مطلب : مذاهب العلماء في تكبير النساء :

ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشرع لهن التكبير (٢)وهو المذهب عند الحنابلة(٢).

وقال أبو حنيفة: ليس عليهن تكبير إلا إذا كن مع جماعة الرجال فيجب (أ) ، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن من غير تنصيص على الوجوب (٥).

وفي رواية عن الإمام أحمد أنهن لا يكبرن لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفسع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط ، (٢/٢) ؛ الهداية ، (٢/٢) ؛ تبيين الحقائق ، (٢٢٧/١) ؛ مجمع الأنهر ، (١/٢١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة ، (۱/۱/۱) ؛ انظر: الذخرة ، (۲/٥٢٤) ؛ الكافي ، (۷۹) ؛
 المجموع ، (٥/٠٤) ؛ الحاوي ، (١/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : المغني ، (7/7) ؛ الإنصاف ، (7/7) ؛ الفروع ، (7/1) ؛ كشاف الفتاع ، (0) .

<sup>(3)</sup> انظر : الهدایة ،  $(7/7 \wedge -7 \wedge )$  ؛ الاختیار ،  $(1/\wedge \wedge)$  ؛ مجمع الأنهر ، (97 - 77) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف، (٢/٨٣٤) ؛ النكت والفوائد السنية، (١٦٧/١) .

<sup>(7)</sup> المغني ، (7/7) وانظر : الإنصاف ، (7/7) .

# المبحث الثامن في اتخاذ السترة في مصلى العيد

ترجم البخاري \_ رحمـه الله \_ بقوله : (باب الصلاة إلى الحربة بيوم العبد) (١) وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه \_ : (أنَّ النَّبِيَ الله كانت تركز الحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصلِّي ) (١).

وقد أفاد من خلال هذا الباب مشروعية اتخاذ السترة في مصلى العيد ، وفيه رد على من قال بجواز ترك السترة إذا كانت الصلاة في الصحراء (٣).

ووجه الدلالة من حديث ابن عمر من حيث إن صلح العيد تصلى في الصحراء ، ومع ذلك فقد صح أن النبي على كانت تركز له الحربة يوم العيد فيتخذها سترة ويصلي إليها ، فدل على مشروعية اتخاذ سترة ولو كانت الصلاة في الصحراء .

فإن قيل: صلى النبي على بمنى إلى غير جدار(ئ).

فالجواب عنه: أنه لا يلزم من ذلك كونه على الى غير سسترة ، إنسا المراد: أي شيء غير جدار لأن (غير) يشعر بأن ثمة سسترة ، وتقديره السي شيء غير جدار وهو أعم من أن يكون عصا أو غيره (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٨)باب (١١١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٨) ، حديث (٩٧٢) .

<sup>(</sup>٣) روي ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم والتبعي والحسن . عمدة القارئ ، (٣) روي ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم والتبعيد ، (٢٧٧/٤) باب من رخص في الفضاء أن يصلي بها .

<sup>(</sup>٤) فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أقبلت راكباً على حمسار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله على يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار .... الحديث ) أخرجه البخاري ، في باب سترة الإمام سترة من خلفه من أبواب سسترة المصلي حديث (٤٩٣) . صحيح البخاري ، (١٠٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: عمدة القارئ ، (٢٧٦/٤) ؛ إرشاد الساري ، (١٤٩/٢) .

وإن سلمنا أنه صلى إلى غير سترة فلعله فعل ذلك ليبين أن السترة ليست شرطا في صحة الصلاة ، أو كان ذلك نادرا والذي واظب عليه طوال دهره الصلاة إلى سترة(١).

ثم ساق المصنف تحت باب: (حمل العنزة أو الحربة بين بدي الإمام بوم العبد ) (٢) . حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي قبله امن وجه آخسر ولفظه: (كَانَ النَّبِيُ عَنْ يَغْدُو إلى المُصلَّى وَالعَنْزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَالُ وتَنْصَابُ بِالْمُصلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصلِّى إليْهَا) (٣).

وقد أثبت من خلال هذا الباب مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلـــة مـن السلاح (1). وليس ثمة تعارض بينه وبين ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد (٥) والجمع بينهما من حيث أن حمل السلاح يشرع هنا للحاجة ، والحاجــة إلى حمل الحربة اتخاذها سترة في المصلى كما دل الحديث ، أما إذا كانت هناك سترة بالمصلى فلا حاجة إلى حمل شيء من ذلك مع الإمام (١).

وفي هذا الباب أيضا \_ إشارة إلى أن حمل الحربة مع النبي وه العيد من أجل أنه كان يصلي إليها ، ولم يكن يفعل ذلك تعاظماً وتكبراً كما كان أمراء بنى أميه ونحوهم يفعلونه (٧).

<sup>(</sup>۱) عمدة القارئ ، (۲/۲٫۱) . وانظر : إرشاد الساري ، (۲/۰/۲) . وشرح ابن بطال على الصحيح ، (۲/۲۰–۵۱۸) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ( ١٨٨ ) باب ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٨٨٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري ، (١٣٦/٦) .

<sup>(</sup>V) المرجع السابق . وانظر : تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري ، (V) ) .

# المبحث التاسع أحوال النساء في العيدين

ويشتمل هذا المبحث على الأبواب التالية:

أولاً: (باب خروج النساء والحبيض إلى المصلى) (') أفاد البخاري من خلاك مشروعية خروج النساء إلى مصلى العيد طاهرات كن أو حيضاً ، لا فرق عنده بين بكر وثيب ولا بين عجوز وشابة ، بل يندب خروجهن جميعاً . وأيد مذهب هذا \_ بحديث أم عطية \_ رضي الله عنها \_ : " أمر نسا أن نُخْرِجَ العَوَاتِقَ ('') وعن أيوب عن حفصه ('') بنحوه وزاد في حديث حفصه قال \_ أو قالت : " العَوَاتِقَ وذَوَات الخُدُورِ ، ويَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المُصلَّى "(') .

### وجه الدلالةِ من الحديثين :

حديث أم عطية دال على الجزء الأول من الترجمة وهـو قولـه (خروج النساء) وأراد بهن الطاهرات. وأما خروج الحيض فيدل عليـه حديـث حفصـه (ويعتزلن الحيض المصلى) (٢) إذ الأمر باعتزال الحيض للمصلـي يـدل علـي مشروعية خروجهن إليه ابتداء .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٨) باب (١٥) .

العواتق: جمع عاتق وهي الشابة أول ما تدرك . وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج ، وقد أدركت وشبت . النهاية ، (١٦٢/٣) مادة (عتق) .

 <sup>(</sup>٣) الخدور : جمع خدر وهو ناحية في البيت يترك عليه ستر فتكون فيه الجارية البكر .
 النهاية (٢/٢) مادة (خدر) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٨) ، حديث (٩٧٤) .

<sup>(</sup>٥) حفصة بنت سيرين (١٠١-١٠١) أم الهذيل الأنصارية ، البصرية ، تابعية ، قال ابن معين : ثقة حجة ، قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة ، روى عنها الجماعة . انظر : تهذيب التهذيب ، (٢٢/١٢) ؛ التقريب ، (٧٤٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٩) حديث ، (٩٧٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر: عمدة القارئ ، (٢/٢٩٦) .

وقد اختلف العلماء في مسألة خروج النساء إلى مصلى العيد إلى أقوال('').

الأول: أنه مستحب، وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز، وهذا قول ابن حامد(٢) من الحنابلة(٣) والجرجاني(٤) من الشافعية وظاهر إطلاق الشافعي(٥) ـ وهو مذهب البخاري ـ .

الثاني: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهـو الـذي عليـه جمهور الشافعية تبعاً لنص الشافعي في المختصر (٦).

الثالث: أنه جائز ، غير مستحب لهن مطلقاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة (٧).

الرابع: أنه مكروه ، وقد حكاه الترمذي عن الثوري  $^{(A)}$  وابن المبارك  $^{(P)}$  .

<sup>(</sup>١) ترتيب الأقوال نقلاً من نيل الأوطار ، (٢٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) ابن حامد (٠٠٠-٣٠٤هـ) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي ، إمام الحنابلة فــي زمانه ، ومدرّسهم ، ومفتيهم ، كان كثير الحج ، توفي راجع من مكة ، من تصانيفه : " شرح الخرقي " " أصول الفقه " " تهذيب الأجوبة " . انظر : المنهج الأحمد ، (١٠١-٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ، (٣/٣٦) ؛ الفروع ، (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٤) الجرجاني (٢٧٧- ٣٧١) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي ، أبو بكو ، محدث فقيه ، سمع الكثير ، ورحل وحدث وخرج من تصانيفه صحيـــح علــى شرط البخاري ، الفرائد وغير ذلك . انظر : معجم المؤلفين ، (١٣٥/١) .

<sup>(</sup>۵) انظر : الأم ، (۲۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٦) وانظر : مختصر المزني ، (٨/٥/١) ؛ فتـــ العزيــز ، (2/4) ؛ المجمــوع ، (4/4) ؛ نهاية المحتاج ، (4/4) ؛ وهو قول الحنفية . انظر : بدائـــ الصنــائع ، (4/4) ؛ شرح فتح القدير ، (4/4) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المغني ، (٣/٢٦٥) .

<sup>(</sup>A) الثوري (٩٧- ١٦١) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي من تسابعي التابعين اتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والسورع ، أمير المؤمنين في الحديث وأحد أصحاب المذاهب السنة المتبوعة . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢٢٢/١) .

<sup>(</sup>٩) انظر : سنن الترمذي ، (٢٦/٢) .

وهو قول مالك(1) وأبي يوسف(1).

وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري $^{(7)(2)}$  وروى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد $^{(9)}$ .

الخامس: أنه حق على النساء الخروج إلى العيد ، حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر (١) رضي الله عنهم وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين (٧).

وقد ذهب الطحاوي إلى أن مشروعية خروج النساء للعيدين كان أول الإسلام ثم نسخ (^). وقد تمسك من قال بمنع خروج النساء إلى العيدين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " لَوْ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله المُستاء أَم المُستاء لَم المُستاء لَم المُستاء لَم المُستاء لَم المُستاء لَم المُستاء لَم المُستاء المستاد كما مُنِعَت بنو إسسر آئيل "(٩) والفتن وأسباب الشراصبحت كثيرة بخلاف العصر الأول (١٠).

والجواب عن حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ مـن وجـوه عدة :

<sup>(</sup>١) والمنقول عن مالك أن الكراهة في حق الشابة دون غيرها. انظر: المفهم، (٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد (٠٠٠-١٤٣) بن قيس النجاري الأنصاري المدني أبو سعيد التابعي ، قاضي المدينة أجمعوا على توثيقه وجلالته وإمامته ، كان من حفاظ الناس ، ثقة كتسير الحديث . انظر : تهذيب الأسماء ، (١٥٣/٢) ؛ التقريب ، (٥٩١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ، (٢٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) المصنف ، (٤/٢) باب من كره خروج النساء للعيدين ، أثر ، (٤٧٩٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المفهم ، (٢/ ٢٥) .

<sup>(</sup>۷) انظر : المصنف ، ( $^{7/7}$ ) ، باب من رخص في خروج النساء للعيدين، أثر، ( $^{7/4}$ ) ، و( $^{7/4}$ ) .

<sup>. (</sup>٥٩٨/٢) ، نقله عنه الحافظ في الفتح ، (٨) عنه الحافظ في الفتح ، (٨)

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ، من كتاب الصلاة ، حديث (٩٩) . صحيح مسلم ، ( $^{8}$ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : المجموع ، (٩/٥) ؛ المغنى ، (٣/٥٦) .

- (۲) أن قول عائشة \_ رضي الله عنها \_ مختص بمن أحدث \_ دون غيرها ولاشك أن تلك يكره لها الخروج(۲).
- (٣) أنه لايترتب على قول أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ تغيير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناءً على ظنن ظنته فقالت : لو رأى لمنع ، فيقال عليه : لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم (٣).
- (٤) أن الله قد علم ما سيحدث فما أوحى إلى نبيه الله بمنعهن ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن المساجد لكان منعهن مسن غيرها -كالأسواق\_أولى(٤).

وعليه فلا دليل على منع النساء من الخروج إلى العيدين ، فيترجح ما ذهب إليه البخاري  $_{\rm c}$  رحمه الله  $_{\rm c}$  ومن وافقه من استحباب الخروج إلى العيدين لعموم النساء ، لأن القول بكراهة الخروج مطلقاً  $_{\rm c}$  كما ذكر الشوكاني  $_{\rm c}$  للأحاديث الصحيحة ، وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره  $_{\rm c}$  .

أما ماذهب إليه الطحاوي من أن الخروج إنما كان في صدر الإسلام لتكثير السواد وإرهاب العدو ثم نسخ فيرده حديث أم عطية الآتي بعد أبواب وفيه " يشهدن الخير ودعوة المسلمين "(١) فقد بين العلمة مسن

<sup>(</sup>١) المغني ، (٣/٥٢) .

<sup>(</sup>٢) المغني ، (٣/٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي ، (٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ، (٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ، (٣/٨٨) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ، وباب اعتزال الحيض المصلى ، من كتاب العيدين ، صحيح البخاري ، (١٠/٢) .

خروجهن (۱). \_ أيضاً \_ قد روى ابن عباس خروجهن وكان ذلك بعد فتح مك فلا يتم مراد الطحاوي ، وقد أفتت به أم عطية \_ رضي الله عنها \_ بعد مصوت النبي الله عنها \_ بعد مسوت النبي الله عنها \_ بعد مسوفاً لما أفتت به بعد وفاته الله عنها .

### مطلب : حكم خروج الصبيان إلى المصلى :

ولما كان خروج الصبيان في الغالب تابعاً لخروج النساء ، كان من المناسب ذكر حكم خروج الصبيان إلى مصلى العيد ، وقد ترجم البخاري لبيان حكم ذلك بقوله :

ثانياً: (باب خروج العبيان إلى المصلى) (") فأفد مشروعية خروج الصبيان إلى مصلى العيد .

قال الزين بن المنير: "آثر في الترجمة قوله: (إلى المصلى) على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى "(أ).

وقد ساق مستدلاً لذلك مارواه بسنده عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال : " خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصلَى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَــى النِّسناءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بالصَدَقَةِ "(°) .

وجه الدلالة من الحديث: من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي ظفلاً لأنه عند وفاة النبي كان ابن ثلاث عشرة سنة (٢) ومع أن الحديث ليس فيه ما يشعر صراحة بأن ابن عباس كان عند خروجه إلى المصلى صبياً إلا أن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يصورده

<sup>(</sup>۱) قلت: وفي منع النساء من حضور مثل هذه المشاهد حرمان لهن من خير كثير السيما في هذه الأزمان وما عجت به من فساد وفتن طالت المرأة في عقر دارها وغيرت كثيراً من مفاهيمها الإسلامية، وفي حضورها لهذا التجمع الإسلامي وسماعها لخطبة العيد، تذكير لها بعزة الإسلام، ومناسبة لتبصيرها بأمور دينها ووعظها وحتها على فعل الخير، وإخراج لها من غفلتها، فكان الندب إلى خروجها للعيدين - إذاً - أولى.

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٩٥٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٨)باب (١٨٨).

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٨) ، حديث (٩٧٥) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ، (٢/٢٩٧) .

وسيأتي بعد باب بلفظ " ولولا مكاني من الصغر ما شهدته(١)(١).

وقد قيد بعض العلماء خروج الصبيان يوم العيد بمن يضبط نفسه ويعقل الصلاة (٢). واستُدل لذلك بضبط أبن عباس للقصة (٤).

ونعقب: بأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم ولذلك شرع للحيض فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. أما ضبط ابن عباس للقصة فلعلمه كان لفرط ذكائه(٥).

مطلب : في استحباب استقبال الإمام للناس أثناء خطبة العيد :

ثالثاً: (باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد) (١) وأفاد من خلاسه مشروعية استقبال الإمام للناس يوم العيد بعد فراغه مسن الصلة ومباشرته للخطبة (٧).

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أن مناسبة ذكر هذا الباب بين جملة التراجم المتعلقة بأحوال النساء يوم العيد لأنه لما كان المصلى مكان اجتماع للناس ومن جملتهم النساء فقد يتوهم مخالفة الحكم في مشروعية الاستقبال أثناء الخطبة فأراد أن يبين أن هديه على في الخطبة أن يقف مقابل الناس على كل حال .

ويرى الزين بن المنير أن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك ، وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكونه يخطب على منبر ، بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال (^).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٨٥) ، حديث (٩٧٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتح ، (٢/ ٩٠) ؛ عمدة القارئ ، (١٩٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن بطال ، (١٨/٢٥) ؛ الكافي ، (٩٨) ؛ المجموع ، (٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ابن بطال على الصحيح، (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (١/١٩٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٨٨)باب(١٨١).

<sup>(</sup>٧) وانظر : روضة الطالبين ، (٧٣/٢) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (١٠/١) .

<sup>(</sup>٨) الفتح ، (٢/ ٩٠) . وانظر : عمدة القارئ ، (٢/ ٢٩) .

وقد استدل لهذا الباب بحديثين أحدهما معلق والآخر موصول:

أما المعلق: فقول أبي سعيد \_ رضي الله عنه \_ قَامَ النَّبِيُّ عَلَى مُقَابِلَ النَّاس ('). ووجه الدلالة منه ظاهر.

وأما الموصول: فحديث البراء بن عازب: " خَرَجَ النّبيُ فَيْ يَوْمَ أَصْحَصى إلِى البَقِيعِ(٢) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَال : إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَة ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ . فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنُتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْء ، فَقَام رَجُلُه لَيْسَ فِي النّسُكِ فِي شَيْء ، فَقَام رَجُلً فَقَال : يَا رَسُولَ الله إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَة خَيرٌ مِنْ مُسنِيَّة . قَال : اذْبَحْسَها ، وَلا تَفِي عَنْ أَحدٍ بَعْدَكَ "(٣) .

ووجه الدلالة يؤخذ من قوله: " ثم أقبل علينا بوجهه " .

هذا وقد نص المالكية على استحباب استقبال ذات الإمام يـوم العيد ولم يفرقوا بين من هم في الصف الأول وغيره ، لأنهم لا ينتظرون صلاة بعد الخطبة بخلاف الجمعة(1).

مطلب : في العلم المنصوب بالمصلى :

رابعاً : (باب العلم الذي بالمصلى ) (°)

لما ذُكر في حديث الباب السابق أنه على قد خرج يوم عيد الأضحى وصلى بالبقيع ، جاء المصنف \_ رحمه الله \_ بحديث آخر بين من خلاله المكان الدي

<sup>(</sup>١) هو طرف من حديث وصله المصنف في باب الخروج إلى المصلى بلفظ 'ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ". انظر: صحيح البخاري، (١٨٥)، حديث (٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) البقيع : هو بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة ، وأصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وبه سمي بقيع الغرقد ، والغرقد كبار العوسسج . معجم البلدان ، (١/ ٥٦٠) .

تنبيه: ليس المراد أنه على العيدين في المقبرة إنما المراد: أنسه صلى في المقبرة المتصل بها واسم البقيع يشمل الجميع، فتح الباري، (١٤٤/٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٩) ، حديث (٩٧٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الخرشي على مختصر خليل ، (٩/١) ؛ حاشية الدسوقي ، (١/٠٠٤) وإن كان المعتمد عند المالكية أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في خطبة الجمعة . انظر: حاشية الدسوقي ، (١/٠٠١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٩)باب (١٨١).

استقرت فيه صلاته على وعرف به ، وصلى الناس فيه من بعده (١) فترجم له هذه الترجمة وساق لها حديث عبد الرحمن (١) بن عابس : "سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسِ قِيلِلَ لَهُ : الشَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النبيِّ عَنْدُ دَارِ كَثِيرِ بن الصَّلْتِ فَصلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ النّبي المَّدِي عِنْدُ دَارِ كَثِيرِ بن الصَّلْتِ فَصلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ النّبياءَ ومَعَهُ بِلالٌ فَوَ عَظَهُنَّ وذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ فَرَائِيْتُهُنَّ يَهُويِنَ بِأَيْدِيسِهِنَ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْب بلالٌ فَوَ عَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ فَرَائِيْتُهُنَّ يَهُويِنَ بِأَيْدِيسِهِنَ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْب بلالٌ ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وبلالٌ إلى بَيْتِهِ "(١).

مطابقته للترجمة في قوله: "حتى أتى العلم الذي بالمصلى " فدل على أنهم قد جعلوا لمصلاه على شيئاً عرف به وهو المراد بالعلم(٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن رجب ـ فيما نقله عن ابن زبالة بإسناده ـ أن النبي على العيد خسارج المدينة في خمس مواضع حتى استقرت صلاته في الموضع الذي عرف به وصلى فيه الناس من بعده . فتح الباري ، (١٤٤/٦) .

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عابس (۰۰۰-۱۱۹) بن ربيعة النخعي ، الكوفي ، روى عن أبيه ، وعمه مخرمة وابن عباس وأبو موسى وغيرهما ، وعنه الثوري ، وشعبة ، وحجاج ابن أرطاة ، قال عنه ابن معين ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذيب التهذيب ، (۱۸۳/٦) ؛ التقريب ، (٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/١٥) قوله "ولولا مكاني من الصغر ما شهدته "أي حضرته وهذا مفسر للمراد من قوله في باب وضوء الصبيان ": "ولولا مكاني منه ماشهدته" فدل هذا على أن الضمير في قوله: "منه " يعود على غير مذكور وهو الصغر، ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال: أن الضمير يعود على النبي النبي والمعنى لولا منزلتي من النبي أله ما شهدت معه العيد، وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه، وفيه نظر لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياً، فلعل فيه تقديماً وتأخيراً ويكون قوله "من الصغر" متعلقا بما بعده فيكون المعنى: لولا منزلتي من النبي أله من النبي الله من النبي الله من السيد عن الاستدلال بهذه الرواية في باب خروج الصبيان إلى المصلى مع كونها صريحة في أن ابن عباس كان صغيراً حينئذ حتى لا يفهم منها عدم مشروعية خروج الصبيان إلى مصلى العيد، وأن ذلك كان خاصاً بابن عباس لمكانت من رسول الله الله المعنر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر )الفتح، وعظه للنساء، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر )الفتح، وانظر: شرح ابن بطال ، (١٨/٢٥) فقد ذكر عن المهلب نحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٩) ، حديث (٩٧٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح، (١/ ١٩٥).

والعلم: هو الشيء الذي عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود وذلك ليعرف به المصلى(١).

هذا وقد أشار الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه شرح تراجم أبواب البخاري (٢) إلى أنه لم يثبت في زمن النبي في وجود علم لمصلاه وبناء عليه يكون العلم مستحدثاً بعد ذلك ، ومعنى قول ابن عباس : "حتى أتى العلم الدي عند دار كثير بن الصلت .... " أي : حتى أتى الموضع الذي قد ينصب العلم فيه في زماننا هذا عند دار كثير بن الصلت ثم قال : " لما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون في زمنه عليه الصلاة والسلام بنى المؤلف عقد الباب عليه والأظهر \_ عندي \_ أن غرضه \_ رحمه الله \_ إثبات أن نصبه العلم جائز في المصلى وهو ثبت بتقرير ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ فإنه ذكره بلا إنكار عليه فتأمل " أه .

## خامساً : ( بـاب موعظة النساء يـوم العيـد ) 🗥

مراد البخاري من هذا الباب أنه يشرع للإمام أن يخص النساء بموعظة يذكر هن فيها إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال(1)، وقد ساق فيها إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال(1)، وقد ساق فيها إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال(1)،

أحده مارواه بسنده عن ابن جريح (٥) عن عطاء عن جابر بسن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قَامَ النَّبِيَ عَلَى يَوْمَ الفِطْرِ فَصلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَة ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوَكَأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ تُوبُسهُ يُلْقِيْ فِيْهِ النِّسَاءُ الصَدَقَة ) قال ابن جريج: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ، (٢٩٨/٦) .

<sup>(</sup>۲) ص (۹۵) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٨٩)باب (١٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتح ، (٢/٩٣) ؛ عمدة القاري ، (١/٩٩٦) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٤/١) .

<sup>(</sup>٥) ابن جريج (٠٠٠-١٥٠) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريسج الأمسوي ، مولاهم ، المكي ، فقيه ، فاضل ، تُقة ، وكان يدلس ويرسسل ، روى له الجماعة . انظر : التقريب ، (٣٦٣) .

لا ، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ: تلقي فتخها(١) ويلقين. قلت: أترى حقا علسى الإمام ذلك ويذكر هن؟ قال: إنه لحق عليهم ، ومالهم لا يفعلونه(١).

الثاني: عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال : (شَهِدْتُ الْفِطْ لِ مَعَ النّبِيِّ فَيُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على وعظ النبي النساء يوم العيد ، وعليه فإنه يستحب للإمام أن يعظ النساء في ذلك اليوم ويذكرهن بما يجب عليهن ويحتسهن على الصدقة ويخصهن بذلك في مجلس منفرد ، ومحل ذلك إذا أمن الفتنة(٥).

وقد نص الإمام الشافعي على مشروعية تخصيص الإمام للنساء بموعظة إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال ، لكنه ليس بواجب لأنه رُوي عنه في ذلك مسرة واحدة مع أنه خطب خطباً كثيرة ، وفيه دلالة على أنه فعسل وتسرك ، والسترك أكثر (١).

<sup>(</sup>١) الفتخ: هي خواتيم كبار تلبس في الأيدي ، وربما وضعت في أصابع الأرجل . وقيل : هي خواتيم لا فصوص لها. النهاية (٣٦٦/٣) مادة ( فتخ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤٩) ، حديث (٩٧٨) .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن مسلم ـ راوي الحديث عن طاوس ـ بن يناق المكي ، ثقة مـات بعـد المائة بقليل . انظر : التقريب ، (١٦٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٨٩) ، حديث (٩٧٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عمدة القارئ ، (٢/١/٦) ؛ الفتح ، (٥٩٥/٢) ؛ نيل الأوطار ، (7.0/1) .

<sup>(</sup>r) انظر الأم ، (1/۲۷).

وقد خالف القاضي عياض في ذلك فذهب إلى أن وعظه النساء كان أثناء الخطبة ، وأن ذلك كان في أول الإسلام ، وهو خاص به الله وليس على الأئمة فعله(١).

وتعقب: بأن قوله في حديث الباب: " فلما فرغ نزل فسأتى النساء " دال على أن وعظه لهن كان بعد فراغه من خطبة الرجال.

أما دعوى الخصوصية فغير مسلم بها ، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال (٢).

هذا وقد ذهب البعض إلى أنه لا يستحب للنساء الجلوس لاستماع الخطبة يوم العيد حتى لا يختلطن بالرجال . وحديث الباب يرده .

#### ووجه الدلالة منه:

أنه هي قد وعظ النساء بعد الفراغ من الخطبة ، وهو يدل على أنه السم ينصرفن قبل فراغه من خطبة الرجال ، وسنة النبي هي أحق بالاتباع (٣).

سادساً: (باب إذا لم يكن لها جلباب (أ) في العيد ) ولم يذكر البخاري جواب الشرط في الترجمة اعتماداً على ماجاء في حديث الباب . والتقدير : إذا لم يكن لها جلباب يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلبابها وأورد فيه حديث حفصه بنت سيرين : "كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد ، فجاءت امرأة فنزلت قصر بنى خلف (١) فأتيتها ، فحدثت أن زوج أختها غزا مسع النبي النبي المناه قصر بنى خلف (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح، (٢/٩٥٠)؛ إكمال المعلم، (٢٩٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النووي ، (٢/٦) ؛ الفتح ، (٢/٣٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني ، (٣/٢٧٩) .

<sup>:</sup> هو توب واسع للمرأة دون الملحفة ، أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار . القاموس المحيط ، (١٧٣/١) باب الباء ــ فصل الجيم مادة (جلب) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٨٩)باب (٠٠).

<sup>(</sup>٦) عمدة القارئ ، (٢/٦) . وقوله " تلبسها صاحبتها من جلبابها " أي تعيرها من ثيابها التي لا تحتاج إليها . وقيل : يحتمل أنه ذكره على سبيل المبالغة والمراد به : يخرجن ولو كانت اثنتان في ثوب واحد . انظر : الفتح ، (٢/٢٥٥) ؛ إرشاد السلري ، (٢/٨/٢) .

<sup>(</sup>٧) بني خلف : بفتح الخاء المعجمة واللام ، جد طلحة بن عبد الله بن خلف . إرشاد الساري ، (٢/٧/٢) .

اثنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات ، فقالت : فكنا نقوم على المرضى ، ونداوي الكلمى (أ). فقالت : يارسول الله على إحدانا بسأس بإذا لسم يكن لها جلباب بأن لا تخرج ؟ فقال : "لتُلْسِسَها صاحبتُها مسِنْ جلْبَابِها ، فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِيْنَ " . قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها : أسمعت في كذا وكذا ؟ قالت : نعم بأبي بوكلما ذكرت النبي الإقلات بأبي بوكلما ذكرت النبي قلا إلا قالت بأبي بوكلما ذكرت النبي المُواتِقُ ذَوَاتُ الخَدُورِ با أو قال : العَوَاتِقُ وَذَواتُ الخَدُورِ ، شك أيوب بوالحين ، ويَعْتَزِلَ الحَيَّضُ المُصلَّى ، وَلْيَشْهَدُنَ الخَيْرَ وَدَعُوةَ المُؤْمِنِيْنَ " قالت : فقلت لها : الحُيَّضُ ؟ قالت : نعم ، أليسس الحائض وَدَعُوةَ المُؤْمِنِيْنَ " قالت : فقلت لها : الحُيَّضُ ؟ قالت : نعم ، أليسس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ "(٢) .

ومراد المصنف من هذا الباب التأكيد على خروج النساء إلى العيدين لأنسه قد أمر من لا جلباب لها أن تخرج لشهود العيد فمن لها جلباب بالطريق الأولى (٦).

سابعاً: (باب اعتزال الحيض المصلى) (٤) مقصوده من هذا الباب أن النساء الحيض وإن شرع لهن الخروج إلى العيدين إلا أنه ينبغي عليهن إعتزال المكان الذي تقام فيه الصلاة . وأورد مستدلاً \_ لذلك حديث أم عطية \_ رضي الله عنها \_ : " أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَنُخْرِجَ الحُيَّضَ والعَوَاتِقَ وذَوَاتِ الخُدُورِ \_ قال ابن عون (٥) : أَوْ العَواتِقَ ذَوَاتِ الخُدُورِ \_ قامًا الحيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ ودَعُوتَهُمْ ويَعْتَزِلْنَ مُصَلَاهُمُ "(٢) .

<sup>(</sup>١) جمع الكليم وهو الجريح ، كما قبل مريض ومرضى وأسير وأسرى . أعلام الحديث ، (7.٠/1) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٨٩) حديث (٩٨٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن بطال ، (٢٩/٢)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩٠) باب (٢١) ومضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي قبله وكأن البخاري أعاد هذا الحكم للاهتمام به مع التنبيه لاختلف الرواة . انظر : عمدة القارئ ، (٣٠٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) ابن عون (٠٠٠-١٥٠) عبد الله بن عون بن أرطبان ، أبو عون البصري ، فقيه مشهور ، ثقة ، من أقران أيوب السختياتي في العلم والعمل والسن روى عن شعبة ، والثوري ، وابن سيرين وغيرهم ، روى له الجماعة . انظر : التذكرة للحسيني ، (٢٥/٥) ؛ تهذيب التهذيب ، (٢٤٦/٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٩٠) ، حديث (٩٨١) .

ووجه الدلالة ظاهر في قوله: "ويعتزلن مصلاهم".

والأمر باعتزال الحيض مصلى العيد محمول على الندب عند جمهور العلماء(١) لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله(٢).

وحكي عن بعض الشافعية أن مصلى العيد له حكم المسجد في تحريم المكوث فيه للحائض ، لأنه موضع أعد للصلاة فأشبه المسجد (٦) وإليه ذهب الحنابلة (٤).

### أما الحكمة من ذلك الاعتزال:

فقيل: خشية الاختلاف بين الناس من كون البعض يصلي والبعض الآخر لا يصلى (٥).

وقيل: خوفاً من أن تنجس الحائض موضع الصلاة أو تؤذي من جاورها إن حصل منها أذى(١).

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن ، أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك(٧).

 <sup>(</sup>١) انظر : الدر المختار ، (١/٥/١) ؛ المفهم ، (٢/٥٢٥) ؛ شرح النــووي ، (٦/٩١٤) ؛
 الفتح ، (١/٨٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النووي ، (١٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النووي ، (١٩/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الروض المربع، (٤١)؛ شرح منتهى الإرادات، (١/٧٧-٧٨) إلا أن الحنابلة يجوزون للحائض والجنب المكوث في المسجد بشرط الوضوء وكذا المصلى لانهم يعتبرونه مسجداً.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح ابن بطال ، (٢٧/٢٥) ؛ الكواكب الدراري ، (٢٨/١) .

<sup>(7)</sup> انظر : شرح ابن بطال ، (7//7) ؛ الكواكب الدراري ، (7//7) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، (١/٨٥٥) .

## المبحث العاشر حكم ذبح الأضحية بمصلى العيد

ترجم له بقوله: (باب النحر والذبح (البوم النحر بالمطلى) (الفقاف أن السنة ذبح الأضحية بمصلى العيد بعد الفراغ من الصلاة .

واستدل \_ رحمه الله \_ لهذا الباب بحديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما: (أنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَنْحِرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصلَّى )(").

وظاهر هذا الحديث معارض لحديث البراء بن عازب أن رسول الله هذا قال : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ "(\*). وهو يدل على أن النحر إنما يكون بعد الرجوع من المصلى .

ويجمع بين الروايتين \_ كما ذكر ابن رجب \_ أن الأضحية إذا كانت مما ينحر نحره بن بالمدينة ، وإذا كانت مما يذبح ذبحه بالمصلى ، يدل على ذلك حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنَّ رَسُولَ الله الله المَّ نَحَرَ يَ وَمَ الأَضْدَ بِالْمُصلَّى (٥)(٢). بالْمَدينَة قَالَ : وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنْحِر ذَبَحَ بِالْمُصلَّى (٥)(٢).

والذي يظهر من ترجمة المصنف أنه لا فرق عنده بين ما ينحر وما يذبح وأن فعله في مصلى العيد أولى والله أعلم .

<sup>(</sup>١) النحر في الإبل والذبح في غيره والنحر في اللبة والذبح في الحلق . عمدة القارئ ، (٢/٤/٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٠)باب (٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٩٠) ، حديثُ (٩٨٢) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى من كتاب الصيد والذبائح، حديث (٢١٣/٧) . سنن النسائي (٢١٣/٧) . والحديث إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري ، (٦/٦٥) .

والذبح في المصلى للإعلام لكي تعرف الأضحية وتعرف سنيتها ، وقد أمسر ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى وكان مريضا ولم يشهد العيد (١)(١).

وذبح ابن عمر - رضي الله عنهما - يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره (7). وهو عند الإمام مالك سنة للإمام خاصة (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/٣/٢) باب ما يستحب من الضحايا برقم (١٠٠٢٦) . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (٦/٤/٣) ؛ إرشاد الساري ، (٦٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ، (١٥٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الخرشي على مختصر خليل ، (١٠٣/) ؛ الشرح الكبير للاردير ، (١٩٩/١) .

# المبحث الحادي عشر حكم الكلام في خطبة العيد

عقد البخاري لهذه المسألة باباً واحداً عبر عنه بقوله :

( باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب) (١)

وهذه الترجمة اشتملت على حكمين: الأول عن حكم كلام الإمام والحال انه والناس معه في خطبة العيد، والثاني إذا سئل الإمام عن شيء وهـو يخطب وليس فيها تكرار كما قد يظن البعض بل الترجمة الأولى أعم من الثانية ولم يذكر جواب الثانية اكتفاء بما في الحديث(٢).

ومقصوده من هذا الباب: الإشارة إلى أن الكلام في خطبة العيدين ليس كالكلام في خطبة الجمعة بل أن فيه سعة. (٣) وفي الأحاديث الواردة في سياق هذا الباب ما يستدل به على ذلك ، والأحاديث الواردة في هذا الباب كما يلي:

أولاً: حديث البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ قال : خَطَبْنَا رسولُ الله عنه \_ قال : خَطَبْنَا رسولُ الله عَنْ مَ مَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُسلُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَة فَتْلِكَ شَاةُ لَحْمٍ " ، فقامَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نَيَارٍ فَقَال : يا رسُول الله ، والله لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَ اليَوْمَ يَوْمَ أَكُلُ وَشُرْبَ ، فَتَعَجَلْتُ وَأَكُلْتُ ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَال رسولُ الله عَنْ وَشُرْبَ ، فَتَعَجَلْتُ وَأَكُلْتُ ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَال رسولُ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ وَالله عَنْ عَنْ وَجَيْرَانِي . فَقَال رسولُ الله عَنْ " تَلْكَ شَاةُ لَحْم " . قَال : فإن عِنْ في عَنْ أَمَ جَذَعَةٍ هي خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ، فَال تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " ( ) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩٠)باب (٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القارئ ، (٣٠٤/٦) ؛ الفتح ، (٩٩/٢) .

<sup>(7)</sup> فيض الباري ، (7/7) . وانظر : عمدة القارئ ، (7/7)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩٠) حديث (٩٨٣) .

#### وجه الدلالة منه :

أن المراجعة الواقعة بين أبي بردة والرسول على الحكم الأول من الترجمة وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني(١).

ثانباً: عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال : " إِنَّ رَسُـولَ الله عَلَى صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ ، فَقَام رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، جيرَانٌ لي \_ إمّا قَال : بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمًا قَال : فَقُرِّ \_ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُ إلي مِنْ شَـاتَيْ لَحْم ، فَرَخَصَ لَهُ فِيهَا "(٢) .

وجه الدلالة من الحديث ظاهرة في إباحة الكلام في خطبة العيد .

ثالثاً: عن جندب (") قال : صَلَّى النَّبِيُّ عَيْ النَّحْ ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصلِي فَلْيَذْبَحَ أَخْرَى مَكَانَها وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحَ بِسِمْ الله "(1) .

#### وجه الدلالة :

قوله: "من ذبح "من جملة الخطبة، وليس معطوفاً على قوله: "ثم ذبح " لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة (٥) وعليه فهو دال على إباحة كلام الإمام أثناء خطبة العيد لفعله الله المعلم الله المعلم المعلم

## وقد اختلف في حكم الكلام في خطبة العيد إلى قولين :

الأول: إباحة الكلام مع الكراهة وهو أحد قولي المالكية (١) ، وبع قال

<sup>(</sup>١) الفتح ، (١/٩٩٥) وانظر : إرشاد الساري ، (١/٨١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٠) حديث (٩٨٤) .

<sup>(</sup>٣) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ، ثم العلقي ، أبو عبد الله ، وربما نسب إلى جده له صحبة ، روى عن النبي على ، وعن حذيفة ، وعنه الحسن ، وابن سيرين ، وجماعة ، مات بعد الستين . انظر : التذكرة ، (٢٥٢/١) ؛ التقريب ، (١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩٠) حديث (٩٨٥) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٩٩٥) ؛ عمدة القاري ، (٦/٥/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر : بلغة السالك ، (١/٩/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل ، (١٠٤/٢) .

الشافعية (١) ورواية عند الإمام أحمد (٢) ، والقول بالكراهة مروي - أيضاً - عن عطاء والحسن والنخعي (٣).

الثاني: أنه محرم وهو ظاهر اختيار الحنفية (١) ، وأحد قولي المالكيسة (٥) ، وقد نص عليه الإمام أحمد (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ، (١/٣٧٣) ؛ المجموع ، (٥/٣٣-٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشرح الكبير ، (٢/٧٥٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة القاري ، (٢/٦) ؛ المصنف لابن ابي شيبة ، (١٩/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط ، (٢/٦٠-٣٨) ؛ بدائع الصنائع ، (١/٢٧٦) ؛ حاشية الشابي ، (٤/٦/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : بلغة السالك ، (١٨٩/١) .

 $<sup>(\</sup>tilde{r})$  انظر : كشاف القناع ، (7/00) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (1/00) .

# المبحث الثاني عشر في مخالفة الطريق يوم العيد

ترجم البخاري لهذا الموضوع بقوله : (باب من خالف الطريق إذا رجع يوه العبد) (١) ثم أورد في سياقه حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ : " كَانَ النّبِيُ الله الأَد كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطّريقَ "(١) . فدل على استحباب أن يرجع المصلي في غير الطريق التي مشى عليها لثبوت فعله في ، والسي ذلك ذهب جمهور العلماء (١).

قال أبو الطيب السندي(ئ): " الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحباً لكل أحد ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط وهو بعيد لأن فعله ما كان لكونه مشرعاً "(°).

وبالتعميم قال أكثر أهل العلم (٢). وهو اختيار البخاري حيث عبر في الترجمة بـــ من " الدّالة على العموم ، فبان أن استحباب مخالفة الطريـــق يــوم العيــد - عنده - تشمل الإمام والمأموم .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩١)باب (٤٤)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩١) حديث (٩٨٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر الرائق ، (١٧١/٢) ؛ الدر المنتقى ، (١/٥٥١) ؛ المعونة ، (٢٢٢١) ؛ القوانين الفقهية ، (٢٨) ؛ بداية المجتهد ، (٢١٤/١) ؛ الأم ، (٢٦٧/١) ؛ روضة الطالبين ، (٢٧/٢) ؛ أسنى المطالب ، (٢٨٣/٢) ؛ الكافي في الفقه ، (٢٠٠/١) ؛ المرح الزركشي ، (٢٧/٢) ؛ الإنصاف ، (٢٣٣/٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) أبو الطيب السندي (٠٠٠-٩٧٨هـ) بن عبد الله بن إبراهيم السندي ، فقيه حنفي من أهل السنة ، هاجر إلى الحرمين فأقام بمكة . من تصانيفه " غاية التحقيق ونهاية التدقيق " و " جمع المناسك " . انظر : هدية العارفين ، (٣٦٦/٥) ؛ الأعلام ، (١٩/٣) ؛ معجم المؤلفين ، (١٥٤/٤) .

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/-7) ؛ وانظر : الأم ، (1/7/7) ؛ روضة الطالبين ، (7/7) ؛ أسنى المطالب ، (7/7/7) ؛ شرح الزركشي ، (7/7/7) .

وقد اختلف في الحكمة من مخالفته ه الطريق في الذهاب والرجوع يــوم العيد إلى أقوال كثيرة منها:

أنه فعله ليشهد له الطريقان . وقيل : كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في التبرك بوطئه عليها . وقيل : لإظهار شعائر الإسلام فيهما . وقيل : ليغيظ المنافقين واليهود وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه . إلى غير ذلك من الأقوال(١).

قال في المجموع<sup>(۲)</sup>: وأصح الأقوال في حكمته أنه كان يذهب في أطول هما تكثيراً للأجر ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من الرجوع.

قال ابن قدامة: (وفي الجملة الاقتداء به سنة لاحتمال بقاء المعنى السذي فعله من أجله، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل() والاضطباع() في طواف القدوم، فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعد الزوال. ولقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: فيم الرملان ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ثم قال مع ذلك : لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله الله الله المشركين.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين ، (٢/٧٧) ؛ الفتح ، (٢/٠٠٠) ؛ زاد المعاد ، (١/٤٤٩) .

<sup>. (17/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطا من غير وثب. المغني ، (0/11). وانظر: المطلع ، (77) .

<sup>(</sup>٤) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ، ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة. المغني ، (٢١٦/٥).

<sup>(</sup>٥) حدیث ابن عمر أخرجه أبو داود في :باب في الرمل، مـن كتـاب المناسك، حدیث (٥) حدیث ابن عمر أخرجه أبو داود ، (٢/٢٤٤ـ٧٤٤). وابن ماجه في باب الرمل حول البیت من كتاب المناسك، حدیث (٢٩٥٢). سنن ابن ماجه ، (٢/٢٨٩). وهـو حدیث حسـن صحیح . صحیح ابن ماجه (٢٦/٣).

<sup>(7)</sup> المغني ، (7) المغني ،

# المبحث الثالث عشر في قضاء صلاة العيد إذا فاتته مع الإمام

عقد البخاري \_ رحمه الله \_ لهذه المسألة باباً واحداً ترجم له بقوله:

( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين )(1) فأفاد مشروعية استدراك صلة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان ذلك بالاضطرار أم بالاختيار ، وأنها تقضى ركعتين كأصلها(٢).

وهذا الحكم ليس خاصاً بالرجال دون النساء ، ولا بأهل الأمصار دون القرى عند المصنف بل يشملهم جميعا ، لذلك قال : ( وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى (٣) لقوله المعلم هذا عيدنا أهل الإسلام )(٤) .

## ووجه الدلالة من الحديث المذكور في سياق الترجمة:

أن الرسول المسول العيد إلى جميع أهل الإسلام فدل على أنه لا الختصاص له بالبعض ، بل هو عيد للكل فينبغي أن يصيب كل أهل الإسلام حظه من الطاعة الخاصة بذلك اليوم (°). وعليه فإن من فاته العيد مع الإمام في هذا اليوم فإنه يشرع له القضاء على صفة صلاة الإمام - عند المصنف رحمه الله - .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩١)باب (٥٥).

<sup>(7)</sup> الفتح ، (7/7) ، وانظر : عمدة القارئ ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) أشار به إلى مخالفة ما روي عن على رضي الله عنه " لا جمعة ولا تشـريق إلا فـي مصر جامع " لكون عموم الحديث المذكور يخالفه . انظر : الفتح ، (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩١) . قال الحافظ - في الفتح ، (٢٠٣/٢) : هذا الحديث لـم أره هكذا وإنما أوله في قصة المغنيتين ولفظه : " إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا " وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً : " أيام منى عيدنا أهل الإسلام " وهـو في السنن وصححه ابن خزيمة . أهـ .

<sup>(</sup>٥) شرح تراجم أبواب البخاري ، (٩٦) ؛ وانظر : الكواكب الدراري ، ( $^{\wedge /1}$ ) .

ثم أورد البخاري جملة من الآثار ذهبت إلى ما ذهب إليه فقال:

وأمر أنس بن مالك مولاهم أبن أبى عتبة (١) بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم (٢).

وقال عكرمة: أهل السواد<sup>(۱)</sup>يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام<sup>(٤)</sup>.

وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين)(٥) .

خرج البخاري في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان \_ والنبي على متغش بثوبه \_ فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي عن وجهه فقال: " دَعْهُمَا يا أَبًا بَكْر فَإنَها أَيًّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الأَيَامُ أَيَّامُ مِنى " .

وقالت عائشة (١): "رأيت النبي على يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي على: " دَعْهُمْ أَمْناً بَنِي أَرْفِده "(٧) يعنى من الأمن (٨).

<sup>(</sup>١) ابن أبي عتبة بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ، وهو كذلك في أكثر الروايات، ورجحه ابن حجر وقيل ابن أبي غَنِيَة ، واسمه عبد الملك بن حميد الخزاعي، الكوفي ، أصله من أصبهان ، ثقة ، روى له الجماعة . انظر : التقريب ، (٣٦٢) ؛ الفتح ، (٢/٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) وصله ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ . أثر (٢٠٨٥) . المصنف (٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) أي أهل القرى . انظر : القاموس المحيط ، (١/٥٨٥) باب الدال قصل السين مادة (سود) .

<sup>(</sup>٤) وصله ابن أبي شيبة في باب القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد . أتسر (٤) وصله ابن أبي أنظر : المصنف ، (١٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) وصله ابن أبي شيبة في باب الرجل تقوته الصلة كم يصلي . أتسر (١٠١) ؛ المصنف ، (٤/١)

<sup>(</sup>٦) معطوف على الإسناد الذي قبله . انظر : الفتح ، (٢/٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، (١٩١) حديث (٩٨٨) .

<sup>(</sup>A) هو من كلام البخاري يشير إلى أن المراد منه الأمن الذي هو ضد الخوف وليس مــن الأمان الذي للكفار ، عمدة القارئ ، (٣٠٩/٦) ؛ إرشاد الساري ، (٢/٦٨٢) .

### وجه الدلالة من الحديث:

يؤخذ من قوله الله الله أيام عيد ) حيث أضاف العيد إلى اليوم وهذه النسبة يشترك فيها كل مسلم من الرجال والنساء والواحد والجماعة فإذا فاتتهم مع الإمام صلى ركعتين حيث كان ولا يترك(١).

### أقوال العلماء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام:

اختلف العلماء في قضاء صلاة العيد لمن تفوته مع الإمام إلى أقوال:

القول الأول. أنه يقضيها على صفة صلاة الإمام ، وإليه ذهب المالكية (١) والشافعية (٦) وهو المذهب عند الحنابلة (٤) وقد وافقهم البخاري في ذلك .

القول الثاني . أنه لا قضاء عليه وبه قال أبو حنيفة (٥) .

القول النالث. أنه يقضيها أربعاً بغير تكبير ، وهو مخير إما أن يصليها بسلام واحد أو يسلم من كل ركعتين . وهو رواية عن الإمام أحمد (١) .

<sup>(</sup>۱) الكواكب الدراري ، (۲/۹۸) . وقال ابن رشيد في توجيهه لحديث الباب : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الأخر " عيدنا أهل الإسلام " ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب . وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجماعات ، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء ، قال : والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله : " فإنها أيام عيد" أي أيام منى ، فلما سماها أيام عيد كانت محلاً لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنسها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهو آخر أيام منى . الفتح ، (۲۰۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، (١٦٩/١)؛ الذخيرة، (٢٣/٢)؛ كفاية الطالب، (١٠٤٣)؛ الخرشي على مختصر خليل، (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط، (٢٩٢/٤)؛ الأم، (١/٥٧١)؛ حلية العلماء، (١/٥٧١)؛ رحمـة الأمة، (٦٣)؛ نهاية المحتاج، (١٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير، (٢٦١/٢)؛ المبدع، (١٩٣/٢)؛ الإنصاف، (٢٣٣٢)؛ شرح منتهى الإرادات، (٣٠٨١).

<sup>(7)</sup> انظر : الكافي في الفقه ، (1/7) ؛ المستوعب ، (7/7) ؛ الإنصاف ، (7/7) .

فمن قال إنها تقضى أربعاً فقد شبهها بالجمعة ، ومن قال ركعتين فمصيره إلى أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ، ومن منع القضاء رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام فمتى فاتت فإنها لا تقضى (١) .

### الترجيم:

الذي تطمئن إليه النفس من بين الأقوال السابقة هو قول البخاري – رحمه الله ـ ومن وافقه ، القاضي بمشروعية قضاء صلاة العيد على صفتها إذا لـم تدرك مع الإمام ، للاعتبارات التالية:

- المؤقت كقضائه ركعتي الفجر في قصة السوادي بعد طلوع الشمس (٢) وسسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد (٣)(٤).
  - ٢ أنها صلاة مؤقتة فيشرع لها القضاء قياسا على الفرائض(٥) .
  - ٣ أنها قضاء صلاة فتقضى على صفة صلاة الإمام كسائر الصلوات .

أما من قاسها على الجمعة فهو قياس مع الفارق لأمرين:

الأول. أن صلاة الجمعة بدل من الظهر ، وصلاة العيد ليست بدلا من شكي فلا يصح القياس عليها(١) .

الثاني. أن من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر أداء لا قضاء ، لأنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل(٧) .

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ، (۱/۱ ۳۲۱) ؛ وانظر : العناية ، (۲/۸۷-۲۹) ؛ الدر المنتقى ، (۱/۸۷-۲۰۷) ، المغنى ، (۲/۸۷) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب قضاء الصلاة الفائنة ... من كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ، (١٥٩٩) . انظر : صحيح مسلم ، (١٨٩/٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ري بعد العصر ، من كتاب صلاة المسافرين ، حديث (١٩٣٠) . انظر : صحيح مسلم ، (٣٥٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ، (١٢١/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المحتاج، (٢/٢/١) ؛ المغني، (٣/٥/٣) ؛ المبدع، (٢/٩٢/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : بداية المجتهد ، (٣٢١/١) .

<sup>(</sup>٧) انظر : بداية المجتهد ، (٣٢١/١) .

وأما منع القضاء مطلقا لاعتبار شرط الجماعة والسلطان ، فغير مسلم به ، فصلاة العيد سنة يشرع لها الجماعة لكنها ليست شرطا في صحتها ، لأن صلاة العيد سنة في حق أهل الإسلام جميعا واشتراط الجماعة لصحتها فيه مشقة وكلفة على العباد ، وفيه حرمان لمن عجز عن حضور الجماعة من القيام بهذه الشعيرة التي لا تتكرر سوى مرتين في السنة ، وعليه فإن تصحيح صلاة العيد من المنفرد أرجح ، من أجل أن ينال كل فرد حظه من هذه الطاعة والله أعلم - .

## المبحث الرابع عشر في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

عقد البخاري لهذه المسألة بابا واحدا ترجم له بقوله:

(باب الطلق قبل العبيد وبعدها) (١) وأورد فيه أثراً عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد(٢).

ثم ساق حديثًا مرفوعا عن ابن عباس ولفظه: (أنَّ النَّبِيَ عَلَى خَرَجَ يَـوْمَ الفَطْرِ فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصلِ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ، وَمَعَهُ بِلالٌ) ("). فأفاد من خلاله أنه لم يشرع للعيد صلاة لا قبلها ولا بعدها.

أما الراتبة فقد نقل النووي إجماع العلماء على أنه لم يثبت له راتبة لا قبلها ولا بعدها(٤) والبخاري لم يشذ عن إجماعهم هذا .

أما مطلق النفل فظاهر صنيع البخاري أنه يرى كراهة التنفل قبل صلاة العيد لا بعدها حيث ذكر أثر ابن عباس في سياق هذا الباب وهو مقتصر على الكراهة قبل صلاة العيد ، وابن عباس هو راوي الحديث وهو القائل بكراهة التنفل قبل صلاة العيد ، أما بعد الصلاة فليس في الحديث ما يدل على المنع فربما يكون مقيدا بالمصلى أو بالإمام دون المأموم – والله أعلم – .

## مذاهب العلماء في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :

اختلف العلماء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى أقوال:

القول الأول: كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة سواء كان مسجدا أو مصلى ، وبه قال جمهور العلماء ورواية عند الإمام مالك(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩١)باب (٢٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، حديث ، (٩٨٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع ، (١٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الأوسط، (٤/٣٢٦\_٤٦٢\_٢٦٥)؛ البحر الرائق، (٢/٢٢)؛ بداية المجتهد، (١/٢٢١)؛ فتح الباري، (٦/٣٨١\_١٨٤)؛ المغتي، (٣/٠٨٠\_٢٨١)؛ المبدع، (١/١٩١)؛ الإنصاف، (٢/١٣).

واستدلوا بما يلي:

أ - حديث ابن عباس السابق.

ب - مارواه عمرو(١)بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على كان يكبر في صلاة العيد سبعاً وخمساً ويقول " لا صلاة قَبْلُهَا ولا بَعْدَهَا"(٢).

جـ - ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه فيكره للمأموم كسائر أوقات النهي (٣).

أما إذا كان التنفل في غير موضع الصلاة فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم كراهة ذلك سواء قبل الصلاة أو بعدها(؛).

والأصح عند الحنفية أن كراهة الصلاة قبل العيد مطلقاً سواء كان ذلك في موضع الصلاة أم في البيت ، أما بعد الصلاة فالكراهة عند عامة الحنفية مقيدة بالمصلى (٥).

<sup>(</sup>۱) عمرو بن شعیب (۰۰ ـ ۱۱۸هـ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ضعفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور ، وضعف بعضهم روایته عن أبیه عن جده ، ومن ضعفه مطلقا فمحمول علی روایته عن جده . قال الذهبی ، کان أحد علماء زمانه . انظر : تهذیب التهذیب ، (۸ ـ ۳ اوما بعدها) .

<sup>(</sup>۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وقد حكى ابن عقيل أن الإمام ابن بطه رواه بإستناده . المغني، (۲۸۲/۳) ، وحديث عمرو بن شعيب أخرجه ابن ماجه بلفظ: "أن النبي المعنى الم يصل قبلها ولا بعدها في عيد "في : باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها من كتاب إقامة الصلاة حديث (۲۹۲). سنن ابن ماجه (۱/۱۱) وهسو حديث حسن صحيح . صحيح ابن ماجه (۱/۸۳) ، وفي تلخيص الحبير ، (٥/٤٤) منا لفظه : روى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعنا "لا صَالاَة يَسوْمَ العيد قبلها ولا بعداما المنع مطلقا لأنه نفى في قوة النهي . نيل الأوطار ، (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣) المغني ، (٢٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ، (١٨٦/٦) ؛ المغني ، (  $(1 \land 1)$ 

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح فتح القدير ، ( $^{7/7}$ ) ؛ البحر الرائــق ، ( $^{7/7}$ ) ؛ مجمع الأنـهر ، ( $^{7/7}$ ) .

ومما يدل على أن الكراهه بعد العيد مقيدة بالمصلي مسا رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: " أنّ النّبيّ عِلى كان لا يُصلّي قَبُلَ العِيدِ شَيئًا ، فإذا رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ صلّى رَكْعَتَيْنِ "(1).

القول الثاني: جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للمأموم دون الإمام وبه قال الشافعية (٢) لأن الإمام لو تنفل فقد يوهم من حوله بأن صلاته هذه سنة للعيد وهي ليست كذلك (٣) كما أن الإمام لا يستحب له أن يتشاغل عن الأهم وهو صلاة العيد وخطبتها (٤).

أما المأموم فلا يكره له التنفل لأن الأصل الإباحة حتى يثبت النهي(٥) .

وتعقب: بأن الكراهه لو كانت مختصة بالإمام دون المأموم لعلة التشاغل عن الصلاة لقيدت بما قبل الصلاة ، أما بعدها فلا يوجد ما يشتغل به وإنما الكراهه لأنه تنفل بالمصلى وقت صلاة العيد فيشمل الإمام والمأموم(١).

القول الثالث: كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ، وبه قال التوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (۱۲۹۳). سنن ابن ماجه ، (۱/۱۱) وقال في النوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وتعقبه الألباني بأنه حسن فقط لأن ابن عقيل – أحد رجال الحديث – فيه كلام من قبل حفظه. انظر: الإرواء ، (۱۰۰/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الأم ، (١/٨٠١) ؛ الحاوي ، (٢/٤/٤) ؛ المجموع ، (١٣/٥) ؛ شرح جلال المحلي ، (١٣/٥). وهذا \_ عند الشافعية في حق الإمام \_ إن حضر وقت الصلة والا فلا يكره له . حاشية قليوبي ، (١/٨٠١). وقيل : كراهة التنفل لا تتوقف على مجيئه وقت الصلاة . بل ولو كان جالسا في المسجد من وقت صلاة الصبح ولو كان حاشية أبي الضياء الشبراملي ، (٢٩٧/٢).

<sup>(7)</sup> انظر : الحاوي ، (1/4) ؛ المجموع ، (0/1) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ، (٢٨١/٣) ؛ المغني ، (٢٨١/٣) .

 <sup>(</sup>٥) المجموع ، (٥/١٣) ؛ انظر : الأوسط ، (٤/٠٢٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني، (٢٨٢/٣).

<sup>(7)</sup> انظر : الأوسط ، (3/7) ؛ شرح ابن بطال ، (7/3) ؛ المبسوط ، (7/7) ، انظر : الأوسط ، (7/7) .

القول الرابع: كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إذا كانت بالمصلى أما إذا كانت بالمسجد فلا كراهة مطلقا ، هو المشهور من مذهب الإمام مالك(١).

ووجه تقييد المنع بالمصلى لأنه موضع لا تتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعاً للنافلة ، ولأنه إنما بني لصلاة العيد وحدها ، فيجب أن يختص لما بني له(٢) .

#### الترجيم:

الراجح \_ والله أعلم \_ هو القول بجواز التنفل مطلقا قبل صلاة العيد وبعدها إذا كان ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة .

قال ابن حجر \_ بعد عرضه للخلاف \_ : ( والحاصل أن صلاة العيد لم يتبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يتبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الدي في جميع الأيام ) (").

وقال ابن عبد البر: ( الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل معارض له فيه، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة ) (4).

<sup>(</sup>١) انظر : المدونة ، (١/ ٤٢) ؛ الكافي ، (٧٨) ؛ الذخيرة ، (٢ / ٤٢٤) ؛ الشرح الصغير ، (١/ ١٨٩) ؛ مواهب الجليل ، (٩/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) المعونة ، (٢/٦١) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (٢/٥٠٦) .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ، (٧/٩٥) .

# الفصل الرابح فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة الوتر

ويشتمل على مباحث :

المبحث الأول: في صفة الوتر.

المبحث الثاني: في وقت الوتر.

المبحث الثالث: في حكم الوتر.

المبحث الرابع: في القنوت في الوتر.

## المبحث الأول في صفة الوتر<sup>(1)</sup>

عقد البخاري \_ رحمه الله \_ لهذا المبحث بابا ترجم له بـ

( باب ما جاء في الوتر )(٢) وأورد في سياقه جملة من الأحاديث تبين من خلالها أن الإمام البخاري يذهب إلى التخيير في صفة الوتر على ماروي من أحاديث رسول الله هذه فيجوز بركعة أو أكثر كما يجوز موصولاً ومفصولاً .

والأحاديث التي ساقها في هذا ألباب هي:

أولا: حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما: "أن رجلا سأل رسول الله الله عن صلاة الليل ، فقال رسول الله الله عن صلاة الليل ، فقال رسول الله الله عن صلاة الليل ، فقال رسول الله الله عن عن صلاة الله منا قد صلاً الله عنه واحدة توتر له منا قد صلى ) (").

ففي الحديث دليل على أن الركعة الأخيرة هي الوتر ، وأن كل مسا تقدمها شفع (٤) وعليه يجوز الوتر بركعة واحدة .

وقد استدل المالكية بهذا الحديث على تعيين الشفع قبل الوتر لأنه جعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها(٥).

وذهب إسحاق بن رهويه إلى أن قوله: " توتر له ما قد صلى " يدل على أن هذه الركعة كما أنها بذاتها وتر كذلك يصعر بها مجموع صلاة الليل قبلها وتر وهو قول بعض الحنابلة(٢).

<sup>(1)</sup> الوتر في اللغة: الفرد أو هو مالم يشفع من العدد . انظر: المصباح المنير ، ( ٢٤٧) مادة (وتر) ؛ القاموس المحيط ، (١٩٣/٢) باب الراء فصل النون . وفي الاصطلاح: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث وللخمس والسبع والإحدى عشر إذا جمعن فإذا انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس أو السبع أو الإحدى عشر كان الوتر اسم للركعية المفصولة وحدها . توضيح الأحكام للبسام ، (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٩٢) حديث (٩٩٠) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (١١١٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المعونة ، (١/٥٥١) ؛ بداية المجتهد ، (٢٩٣/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري ، (٦/٦٠٦-٢٠٧) .

ثانياً \_ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين ف\_\_\_ الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (١) . وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ كان يوتر بثلاث ،و لكنه كان يفصل بين الواحدة والأثنتين (١) .

ثالثاً: حديث كريب (٢) أن ابن عباس أخبره: أنّه باتَ عِنْدَ مَيْمُونَة (١) - وَهْ خَالَتُهُ -فاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوسَادَةِ - واضْطَجَعَ رَسُولُ الله في وأهْلُهُ فَلَى خَالَتُهُ -فاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوسَادَةِ - واضْطَجَعَ رَسُولُ الله في وأهْلُهُ فَلَى طُولِهَا ، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيباً مِنْهُ ، فاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِ اللهُ عَمْرَ آيات مِنْ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ رسولُ الله في إلَى مَنْ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ رسولُ الله في إلَى جَنْبِهِ ، فوصَنَعَ فَتَوضَاً فَاحْسَنَ الوصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلُهُ ، فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ ، فوصَنَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى رأسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ ، ثُمَّ روْعَتَيْنِ ، ثُمَّ روْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أوْثَرَ ، ثُمَّ اضْطُجَعَ حَتَّى جَاءَهُ المُؤذِّنُ فَقَامَ فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَعْعَيْنِ ، ثُمَّ رَعْعَيْنِ ، ثُمَّ الْمُؤذِّنُ فَقَامَ فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَجَ فَصلَّى الصَبْحَ "(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩٢) حديث (٩٩١) .

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار ، (٢/٩/١) . وقال ابن حجر في الفتح ، (٢١٢/٢) ظاهره أن ابن عمر كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى وفي هذا دفع لقول من قال : لايصح الوتر إلا مفصولاً .

<sup>(7)</sup> كريب (0.00-0.00) ابن أبي مسلم الهاشمي ، المدني ، مولى ابن عباس ، يكنسى بأبي رشدين ، سمع من ابن عباس وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم ، روى له الجماعة . انظر : الهداية والإرشاد ، (7/7) ؛ التقريب ، (7/8) .

<sup>(</sup>٤) ميمونة (٠٠٠-٥٥هـ) بنت الحارث الهلالية ، زوج النبي ، تزوجها الشهر الذي صده المشركون عن المسجد الحرام ، توفيت بسرف في الموضع الدني ابتنى بها الرسول على . انظر : الاستيعاب ، (٤٦٧) ؛ الإصابة ، (٤٦٨ ٤ - ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٥) أي : قِربة . النهاية ، (٤٥٣/٢) ، مادة (شنن ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٩٢) ، حديث (٩٩٢) .

وظاهر هذا الحديث يدل على أن النبي الله صلى ثلاث عشرة ركعة (١٠). أوتسو في آخرها بركعة واحدة منفصلة عما قبلها .

رابعاً: عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي عن الله القاسم مُثنى ، فإذا أردْت أنْ تَنْصَرِف فارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْت " قال القاسم ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث ، وأن كلاً لواسع ، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس ".

قوله في الحديث: " فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة " فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر (1) لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك(٥).

وقول القاسم يقتضي أنه فهم من قوليه: "فاركع ركعة "أي منفردة منفصلة، فدل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الفصل والوصل(١).

خامساً: حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ " أنَّ رَسُولَ الله عَنَى يُصلِّي الله عَنْمِي الله عَنْمِي الله عَنْمِي الله عَنْمِي الله عَنْمِي باللَّيْلِ \_ فَيَسَنْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، كانتُ تِلْكَ صَلَاتَهُ \_ تَعْنِي باللَّيْلِ \_ فَيَسَنْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) وقد صرح بذلك البخاري في رواية سلمة عن كريب حيث قال :" فتتامت صلاته تسلات عشرة ركعة" ، صحيح البخاري ، (۱۲۷۱) باب : الدعاء إذا انتبه من الليل من كتساب الدعوات حديث ، (۲۳۱٦) . ولمسلم : " فتكاملت صلاة رسول الله عشف ثلاث عشسرة ركعة " صحيح مسلم (۲۹۱۲) باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب الصلاة ، صلاة المسافرين ، حديث (۱۷۹۱) .

<sup>(</sup>٢) القاسم (٠٠٠-١١٢هـ) بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد التابعي الجليل ، أحد فقهاء المدينة السبعة أجمعوا على جلالته وتوثيقه وإمامتـه ، من خيار التابعين وفقهائهم ، ثقة ، نزيه ، كثير الحديث ، توفي وقد ذهب بصره . انظر : تهذيب الأسماء ، (٢/٥٥) ؛ سير الأعلام ، (٥/٥٥-١٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٩٢) حديث (٩٩٣) .

<sup>(</sup>٤) قال بذلك الحنفية . انظر : البحر الرائق ، (٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، ويرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْر ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شَيِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يأتِيَهِ المُؤذِّنُ لِلصَّلاَةِ(١) .

وهذا الحديث قد أورده المصنف – فيما يبدو – ليبين أنه لا معارضة بينه وبين رواية ابن عباس السابقة لأن رواية ابن عباس تدل على فصل الوتر وحديث عائشة يحتمل الأمرين ، وقد بين القاسم أن كلا الأمرين واسع فشمل الفصل والوصل والاقتصار على واحدة أو أكثر (٢).

#### مذاهب العلماء في صفة الوتر:

قد اختلف العلماء في صفة الوتر على أقوال:

### القول الأول:

أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وبه قال جمهور العلماء (") ، الا أن الإمام مالك اشترط أن يتقدمهما شفع حضراً كان ذلك أم سفراً وأقل الشفع ركعتان وهو المشهور من قول المالكية. (ئ) واختلف في الركعتين قبله هـل هـي شرط كمال أم شرط صحة على قولين (٥).

وروي عن مالك أن المسافر يوتر بركعة واحدة ، وأوتر سحنون في مرضه بركعة . فدل ذلك على أن سبق الشفع ليس شرطاً في صحة الوتر(٢٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩٢) حديث (٩٩٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتح، (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتقى، (١٦١/٢)؛ عقد الجواهـر، (١/٥/١)، الأم، (١/٦٢-١٦)؛ الحاوي، (٢/٣/٢)؛ فتح العزيز، (٢/١٢)؛ المجموع، (٢/١٢-٢٢)؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (٢/٣/١)؛ العدة شرح العمـدة، (٢/١٦)؛ الإنصاف، (٢/٧٢)؛ كشاف القناع، (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، (٢١٢/١)؛ المنتقى ، (٢١٢/١)؛ المعونة، (٢/٥/١)؛ عقد الجواهر، (٢/٢١). وكذا الأفضل عند الحنابلة أن يتقدمها شفع وأدنى الكمال تسلات ركعات لأن الواحدة مختلف في كراهتها. انظر: كشاف القناع، (١٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: عقد الجواهر، (١٨٦/٢)؛ الذخيرة، (٢/٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتقى، (١٦١/٢)؛ المعلم، ( /٣٠٢).

## وقد احتج الجمهور لمذهبهم بجملة من الأدلة منها:

أ - حديث ابن عمر: " صلاة اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى ... الحديث "(١) الـوارد فـي الباب السابق .

ب - حديث ابن عمر \_ أيضاً \_ : " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(٢) .

جـ - حديث أبي أيوب أن النبي فَلَيْ قَال : " الوتْرُ حَقِّ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ فَمَـنْ أَحَبً أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَـب أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "(") وفيه دلالة على أن الركعة تجزي وأن الزيادة على الثلاث سائغ().

د - ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة مفصولية عما قبلها(٥).

#### القول الثاني :

أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢) وتعلقوا بعدة أحاديث منها (٧):

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم واللفظ له في : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ، من كتاب الصلاة حديث ، (١٧٥٢) . صحيح مسلم (٢/٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في : باب كم الوتر ، من كتاب الصلاة حديث (١٤٢٢) . سنن أبي داود ، (١٣٢/٢) ؛ والنسائي في باب ذكر الاختلاف على الزهري من كتاب الصلة ، حديث (١٣٢/١) ، وابن ماجه في باب ما جديث (١٧١، ١٧١١) ، سنن النسائي ، (٣/٣٨) ، وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر بثلاث ... من كتاب إقامة الصلاة حديث (١١٩٠) . سنن ابن ماجه ، (٣٧٦/١) ؛ وصححه الحاكم . انظر : المستدرك ، (٢/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي ، (٢/٤٢٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : سنن البيهقي ، (٢٤/٣ وما بعدها ) ، باب الوتر بركعة واحدة ومسن أجساز أن يصلى ركعة واحدة تطوعاً .

<sup>(</sup>٦) انظر : تحفة الفقهاء ، (٢٠٢/١) ؛ بدائع الصنائع ، (٢٧١/١) ؛ الهداية ، (٢٢٦٤) ؛ البحر الرائق ، (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر الأدلة: الحاوي ، (٢/٤) ؛ المجموع ، (٢/٢) .

ب - حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ " كان رسول الله الله يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن "(") .

جـ - ما روي عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أن النبي الله عنه عن البتيرأ(1).

د – أن الوتر عند المخالف نفل ، والنوافل أتباع الفرائسض فيجب أن يكون لها نظير من الأصول ، والركعة الواحدة غير معهودة فرضاً (٥).

### وقد أجيب عن أدلتهم هذه بما يلي :

أ – ما روي عن النبي أنه قال: "المغرب وتـر النهار .... حديث مجهول ، وإن صح فمعناه اشتراك الوتر مع المغرب في الإفـراد دون الأزواج ، على أنه قد روي ما يعارضه فقد روي عن رسول الله الله الله قل : " لا توتروا بثلاث ، ولا تشبهوا بالمغرب ، وأوتروا بخمس أو تسع "(٢).(٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه . المسند (٢٠٥/٢) برقم (١) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه . المسند (٢٠٥/٢) برقم

<sup>(</sup>٢) الحاوي ، (٢/٤٩٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ، (١/٤٤) برقم (١١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الحديث في كتب الأسانيد وقد نقله الزيلعي في نصب الرايسة (٢٠/١) والحافظ في الدراية ، (١٩٢/١) عن ابن عبد البر في التمهيد بإسناده من طريق عثمان ابن محمد عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله والله والمدة يوتر بها . قال الحافظ: في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة وهو ضعيف وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣٧٣/٣): لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف فالبتيراء صفة للصلاة التي بُتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ، (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في سننه (٣١/٣) في باب من أوتر بثلاث موصــولات ، مـن كتــاب الصلاة . والدارقطني في سننه ، (٢٦/٢-٢٧) وصححه الحاكم . انظر : المستدرك ، (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الحاوى ، (٢/٤/٢) .

ب - حديث البتيراء ضعيف مرسل(١).

جـ - حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ يحمل على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة أو يحمل على الجواز جمعاً بين الأدلة (٢).

#### الترجيم :

يتضح لنا من خلال عرض الأدلة ومناقشتها ، أن الراجح بين هذين القولين هو قول الجمهور ، لقوة الأحاديث التي استدلوا بها ، فأكثرها رواه الشيخان وغيرهما من الأثمة المعتمدين في الحديث ، وكلها نص في جواز الإيتار بركعة أو أكثر ، أما أدلة المخالفين فليست بقوة أدلتهم ، كما أنها لم تسلم من المعارضة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع، (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ، (٢/ ٢٧) .

## البحث الثاني في وقت الوتر

ترجم له المصنف بقوله: (بابساعات الوتر) (۱) أي أوقاته ، وأورد في سياق ترجمته هذه ثلاثة أحاديث:

أولما: حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ معلقاً \_ : " أَوْصَانِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّوْم "(٢) .

الثاني: حديث أنس بن سيرين (") حين سال ابن عمر رضي الله عنهما حنهما -: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ فقال : " كان النّبيّ في يُصلّي مِنْ اللّيلِ مَثْنَى مَثْنَى ، ويُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، ويُصلّي الركْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاة الغَدَاة وكأنَ الأذَانَ بأُذُنَيْهِ "(؛).

الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها : كُلُ اللَّيلِ أَوْتَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَانْتَهَى وَتْرُهُ إلى السَّحَر .

فأفاد \_ رحمه الله \_ من خلال الأحاديث التي أوردها أن النيل كله وقت للوتر (٥) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩٢)بأب (٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٢) ، وهو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبسي عثمان - هو النهدي - عن أبي هريرة بلفظ " وأن أوتر قبل أن أنام " وأخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق ، وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة . الفتح ، (٢١٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، مولى أنس بن مالك ، ولد لسنة أو سنتين بقيتا من خلافة عثمان ، كان تقــة ، قليـل الحديـث . انظـر : تـهذيب التـهذيب ، (٣٢٨/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩٢) حديث (٩٩٥) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/٧/٢) وانظر : لامع الدراري ، (٤/٤) . قال ابن عبد البر : وهو أمسر مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه ، لأن الوتر من صلاة الليل ، وصلاة الليل لا وقت لسها محدود ، وإنما الأوقات للمكتوبات ، فما فعل الإنسسان من ذلك فحسن . أهسالاستذكار ، (٥/٤٧٤) .

#### ووجه الدلالة منما كما يلي :

- (١) دل حديث أبي هريرة على أن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر(١٠).
- (٢) أما الحديث الثاني فيؤخذ من قول ابن عمر: "كان يصلي من الليسل" فإن قوله " من الليل " مجموع الليل ، لأنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين بعضاً منه ، وهو ساعات الوتر ، وعن هذا قال ابن بطال : ليس للوتسر وقت معين لايجوز في غيره (٢).
- (٣) أما حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ فمطابقته للترجمة ظاهرة ، لأنه يدل على أن كل الليل ساعات للوتر (٣).

وأما قولها \_ رضي الله عنها \_ : " وانتهى وتره إلى السحر " فتقريره من وجهين :

أحدهما: أنه أوتر آخر عمره وقت السحر ، واستدام على ذلك إلى أن توفي ، أما قبل ذلك فكان وتره متردداً في ساعات الليل كلها .

الثاني: أنه انتهى امتداد وقت الوتر إلى السحر ، وما تجاوز وقته عن ذلك(1) .

هذا ولا خلاف بين العلماء في استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل وذلك في حق من يتق من قيامه ، وأما من خاف أن لاينتبه فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام ، وبهذا يتم الجمع بين وصيته لله لأبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة ورضي الله عنها وانتهى وتره إلى السحر (٥). ويؤيده أيضاً ما رواه مسلم (٢) عن جابر ورضي الله عنه : " مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيْل

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (٨/٧) .

<sup>(7)</sup> عمدة القارئ ، (9/4) ؛ وانظر : شرح ابن بطال ، (7/4) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري ، (٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) شرح تراجم أبواب البخاري ، (٩٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة الفقهاء ، (١/٣/١) ؛ بدائع الصنائع ، (٢٧٢/١) ؛ المنتقى، (٢/٥/١) ؛ شرح ابن بطال ، (٩/٢) ؛ التاج والإكليال ، (١/١٧) ؛ المجموع ، (١٣/١) ؛ الفتح ، (١/١٦) ؛ الإقتاع ، (١/٣٠-٢٧٤) ؛ كشاف القتاع ، (١/٦١) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (١/٢٠) .

<sup>(</sup>٦) في باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله من كتساب الصلاة ، حديث (٢٧٧٣) . صحيح مسلم ، (٢٧٧/٦) .

فَلْيُوتِرْ أُولَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فإنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ ، مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ " .

### مناهب العلماء في أول وقت الوتر وآخره :

أجمع أهل العلم على أن ابتداء وقت الوتر من مغيب الشمس بعد صلة العشاء (١) والإمام البخاري لا يخرج عن إجماعهم هذا ولكنهم اختلفوا في آخر وقته إلى قولين:

القول الأول: أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتسر وبه قطع جمهور العلماء. (٢) وهو ظاهر اختيار البخاري ويسدل عليه رواية عائشة التي أخرجها في هذا الباب، وفيها: "وانتهى وتسره إلى السحر "والسحر: قبيل الفجر (٦)، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر.

### وقد احتج أصحاب هذا القول بـ:

أ - حديث خارجة (٤) بن حذافة : خرج علينا رسول الله على فقل : " إِنَّ اللهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةً لهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الوِتْرُ ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَةً

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر القدوري ، (۱/۲۰) ؛ المبسوط ، (۱/۰۰۱) ؛ تحقة الفقهاء، (۱/۳۰۱) ؛ المنتقى ، (۱/۲۲)؛ عقد الجواهر ، (۱/۰۸۱) ؛ الاستذكار ، (۱/۲۸۷)؛ الخرشي على مختصر خليل ، (۱۳/۲) ؛ روضة الطالبين ، (۱/۲۲) ؛ المجموع ، (۱۳/۲) ؛ مغني المحتاج ، (۱/۲۱) ؛ العدة ، (۲۲) ؛ الإنصاف ، (۲/۲۲) ؛ كشاف القناع ، (۱/۲۲) .

ونقل عن أبي حنيفة أن وقت الوتر يدخل بدخول وقت العشاء إلا أنسه شرع مرتباً عليها، وعليه فلو صلى العشاء بغير طهارة تم صلى الوتر متطهراً ثم بان له أنه صلى العشاء بغير طهارة ، فيعيد العشاء دون الوتر . انظر : المبسوط ، (١/٠٥١) ؛ تحفة الفقهاء ، (١/٣/١) ؛ بدائع الصنائع ، (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الاستذكار ، (٥/٧٨) ؛ بداية المجتهد ، (١/٢٩٤) ؛ شرح ابن بطال ، (٢/٥١٥) ؛ المجموع ، (٤/٤) ؛ الإقتاع ، (١/٧٣) ؛ فتح الباري ، (٢/٥٣٦) ؛ الإنصاف ، (١/٧٦) ؛ المغنى ، (٢/٥٣٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير، (١٠٢). مادة (سحر).

<sup>(</sup>٤) خارجة بن حذافة (٠٠٠-٠٤) بن غانم القرشي العدوي له صحبة ، روى حديثاً واحداً في الوتر ، شهد فتح مصر وكان على شرطتها في إمرة عمرو بن العاص ، قتله خارجي بمصر. انظر : تهذيب التهذيب ، (٣/٥/٣) .

العِشَاءِ إلى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ "(١) وهو نص في المسألة ، ولا خـــلاف بيـن أهـل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية (٢).

ب - حديث أبي سعيد الخدري: "قال رسول الله على : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبُحُوا الله على ال

جـ - حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ نادى منادي رسول الله الله " أنْ لا وتْرَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ "(؛) .

القول الثاني: أنه يصلى الوتر مالم يصل الصبح، وبه قال مالك ( $^{\circ}$ ) والشافعي في قول  $^{(r)}$ ، وأحمد في رواية  $^{(v)}$  عنه ، ورجحه ابن عبد البر  $^{(h)}$ .

واحتجوا بحديث أبي بصره (٩) الغفاري: " إنَّ الله زَادَكُمْ صَلاَةً فَصَلُّوْهَا مَــا بَيْنَ العِشْاء إلى صَلاَة الصَّبْح الوتر "(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب استحباب الوتر ، من كتاب الصلاة ، حديث (۱٤١٨) . سنن أبي داود ، (۲۱/۲) ؛ والترمذي في باب : ما جاء في فضل الوتر من كتاب أبواب الوتر حديث (۲۰۲۲) ؛ وابن ماجه في : باب ما جاء في الوتر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث (۲۱۲۸) سنن ابن ماجه (۲۹۹۱) .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ، (١/٥٠١) وانظر : شرح الكوكب المنير ، (١/٤٦/١) ؛ شـرح تنقيـح الفصول ، (١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل من كتاب صلاة المسافرين ، حديث (١٧١٦) . صحيح مسلم ، (٢٧٧-٢٧٧) .

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، (7/7) برقم (7/7) . والحديث ضعيف جداً من أجل أبي هارون العبدي . قال الحافظ – في لسان الميزان ، (7/9) – : أبو هارون العبدي البصري اسمه عمارة بن جوين ، عن أبي سعيد وابن عمر ، وعنه سفيان والحمادان ، شيعي ، متروك ، ومنهم من كذبه .

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ، (٢١٣/١) ؛ المنتقى ، (٢/٢/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح العزيز، (٢٧٦/٤)؛ المجموع، (٤/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : المبدع ، (٦/١) ؛ الإنصاف ، (١٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الاستذكار ، (٥/٨٨٧) .

<sup>(</sup>٩) أبو بصرة الغفاري اسمه حميل بضم الحاء وقيل بفتحها ، وقيل جميل ، بن بصرة بن وقاص ، صحابي سكن مصر ومات بها . انظر التقريب ، (١٨٣) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في المسند ، (١٤/٧) ، برقم (٢٣٣٣) وقال السهيئمي في مجمع الزوائد ، (٢٣٩/٢) : رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إستنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح خلاعلي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة .

وقد أجاب ابن عبد البر عن أدلة القول الأول بأحد احتمالين:

الأول: أنه يريد من مراعاة طلوع الفجر في الحديث أي ما لم تصلى صلة فجر.

الثاني: أن يكون ذلك في حق من تعمد تأخيره، أما من نام عنه حتى طلوع الصبح فله أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس(١).

#### الترجيم:

والراجح من هذه الأقوال هو القول بأن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر للأحاديث السابقة ، ويدل عليه أيضا قوله في : " فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ صلَّى رَكَعَةً تُوبْرُ مَا قَدْ صلَّى "(٢) وقوله : " اجْعَلُوا آخِر صلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً "(٣) وقوله : " الوتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(٤) وقوله : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(٤) وقوله : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَلْيُوبْرِ مِنْ أَوله إلا اللَّيْلِ قَلْهُ وَتُوله : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَلْهُ وَتُولُه : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَلْهُ وَتُولُه : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَلْهُ وَتُولُه : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَلْهُ وَتُولُه : " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالُوبُوبُرْ مِنْ أُولُه إِنْ اللهُ الله اللهُ ا

أما من كان له عذر من نوم أو نسيان ونحوه فله أن يصلي الوتر إذا أصبح لقوله على القرر الله عن الورّر أوْ نسية فَلْيُصلّه إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ "(١) . وبهذا يتم الجمع بين القولين(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: الاستذكار، (٥/ ٢٨٨). وهذا بناء على أن لها وقتان، وقت اختيار يمتد إلى طلوع الفجر ووقت ضرورة يمتد إلى صلاة الصبح، وهـو المشهور مـن مذهـب المالكية. انظر: عقد الجواهر، (١/ ٥/١)؛ الذخيرة، (٢/ ٣٩٥)؛ الخرشـي علـى مختصر خليل، (١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب ليجعل آخر صلاته وتراً من كتاب الوتـــر ، حديــت (٩٩٨) ، صحيح البخاري، (١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص (۲۹۰) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في باب: الدعاء بعد الوتر ، من كتاب الصلاة برقم (١٤٣١) . سنن أبي داود ، (٢/٥٦) ؛ والترمذي في باب : ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه من كتاب أبواب الصلاة برقم (٢٥٤) . سنن الترمذي ، (٣٠/٢) ، وابن ماجه في باب : من نام عن وتره أو نسيه ، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (١١٨٨) . سنن ابن ماجه (٢/٥٧١) ، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لابن ماجه . قال الحاكم في المستدرك ، (٢/٤٤١) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى، (٢/١٣٥).

## المبحث الثالث في حكم الـوتــر

لم يصرح المصنف \_ رحمه الله \_ من خلال تراجمه بحكم الوتر ، وكونــه أفرده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بــها عنـده ، وعليه فقد رأى ابن حجر أن صنيعه هذا كاد أن يكون فيه إشارة للقول بوجوبه ، لولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة ، فدل على أنه لم يذهب إلــى ذلك(١).

وتعقبه الكشميري بأن احتمال قوله بالوجوب قائم ، لجواز أن يكون البخاري يختار جواز أداء الواجب على الدابة ، فإنه لا نص فيه ، وهو مختسار في مسائله ، ولا يلزم من عدم اختيار الحنفيه والشافعية و رحمهم الله تاك المسائل أن لا يختارها البخاري (٢).

قلت: إفراد البخاري \_ رحمه الله \_ للوتر بترجمة مستقلة عن أبواب التهجد والتطوع ، لا يلزم منه القول بوجوبه ، فلعله \_ رحمه الله \_ أراد بصنيعه هذا أن يشير إلى تأكيد أمر الوتر ، وأنه فوق غيره من النوافل الليلية . أو قد يكون إشارة منه إلى الخلاف القوي الواقع في حكم صلاة الوتر .

هذا ومع أنه لم يصرح بحكمه ، إلا أن مذهبه يتضح من خلل عرضه لتراجمه ، فقد ترجم أولا - بقوله :

( باب إيقاظ النبي ﷺ أهله بالوتر) 🐃.

أورد في سياق هذا الباب حديث أم المؤمنين \_ عائشة \_ رضي الله عنها:

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح، (٢/٧/٢).

<sup>(</sup>٢) فيض الباري ، (٣٧٦/٢) . وقال الكاندهاوي في لامع الدّراري ، (٤٧/٤) : (يحتمل انه \_ رضي الله عنه \_ مع القول بوجوبه يبيح أداءه على الدابة وينزله بمنزلة القصر في السفر ، فإنهم صرحوا بوجوب الوتر على النبي على الناب مع أدائه إياه على الدابة ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، (١٩٣)باب (٣).

(كَانَ النَّبِي ﷺ يُصلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِكِ فَاإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ

وجه الدلالة منه: دل الحديث على مشروعية الوتر في حق النساء ، لكونه على كان يوقظ عائشة \_ رضي الله عنها \_ للوتر ، وإيقاظه إياها يدل على تأكيد أمره(٢).

كما يُستدل بهذا الحديث على أن من له من يوقظه للوتر من آخر الليل لا يكره له أن ينام قبل أن يوتر ، ولو كان امرأة أو صبيا ممن يغلب عليه النوم ، فإن قولها : " فأوترت " يدل على أنها كانت تؤخر الوتر إلى ذلك الوقت وتنام قبله (٣) .

ثانياً: ترجم بقوله: (باب ليجعل آخر صلاته وتراً) (ئ)

أورد فيه حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ عن النبي ﷺ : " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنَ اللَّيلِ وتراً "(°).

ومطابقته للترجمة ظاهرة. والأمر فيه لتأكيد الندب.

وجعل الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه فوائد عديدة:

منها: تأخير الوتر إلى آخر الليل فإن صلاة وسط الليل وآخر الليل أفضل من صلاة أوله(١).

ومنها: أنه لا ينبغي التنفل بوتر غير الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (٩٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القارئ ، (١٠/٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ، (٢/٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، (١٩٢) باب (٤)قلت: وفي ترجمة البخاري لهذا الباب والذي قبله بعد باب (ساعات الوتر) إشارة منه إلى أن الليل وإن كان كله وقت للوتر كما دلت عليه الأحاديث الواردة في سياق باب (ساعات الوتر) إلا أن الأفضل والأكمل تأخيره إلى آخر الليل لمن كان يتق بالقيام أو كان له من يوقظه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (٩٩٨) .

<sup>(</sup>۷،٦) فتح الباري ، (۲/۳۵۲) .

وعليه إذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم أراد أن يتهجد بعد ذلك فما الحكم ؟ هذه المسألة يعرفها العلماء بمسألة (نقض الوتر) وقد اختلف فيها علي قولين :

القول الأول: أن من أوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فعليه أن يصلي ركعة واحدة ليشفع بها وتره ثم يصلي ما بدا له ، ثم يوتر في آخر صلاته ، وقد أخذ بهذا القول جمع من الصحابة منهم: عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس في رواية ، وبه قال ابن سيرين ، وعروة ، ومكحول (١) ، وهو رواية عند الإمام أحمد (١) ووجه للشافعية (٣) .

القول الثاني: أن من أوتر ثم أراد أن يتهجد فليس له أن ينقض وتره بـل يصلي ماشاء شفعا. وهو قول المالكية(أ) والشافعية(أ) والحنابلـة(١). واستدلوا لذلك بما يلى:

أ - قوله ﷺ: " لا وتران فِيْ لَيْلَة إلا وهو خبر بمعنى النهي (^).
ب - قوله ﷺ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ نِ

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ، (٦/٥٥٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ، (١٥/٤) ؛ مغني المحتاج ، (١٠٥/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الاستذكار ، (٩/٩/٥-٢٨٠) ؛ تنوير المقالــة ، (٢/١٩١-١٩١) ؛ الخرشــي على مختصر خليل ، (١٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ، (١٦٦/١) ؛ الحاوي ، (٢/٦٩٢) ؛ المجموع ، (٤/١٠-٢٤) ؛ نهايسة المحتاج ، (١/١٥/١) ؛ شرح منتهى الإرادات ، (١/٣٢/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني، (٢/٩٨)؛ الكافي في الفقه، (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في : باب في نقض الوتر من كتاب الصلاة ، حديث ، (١٤٣٩) ، سنن أبي داود ، (٢/٠٤١) والنسائي في : باب نهي النبي في عن الوتر في ليلة من كتلب قيام الليل ، حديث (١٦٧٨) . سنن النسائي ، (٣/٥٥٦) . والترمذي في : باب ما جاء لا وتران في ليلة من أبواب الوتر ، حديث (٢٦٨) ، سنن الترمذي ، (٢٩٢/١) وقال عنه : حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٨) نهاية المحتاج ، (١١٥/٢)

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب صلاة المسافرين ، حديث (٢٠٤) . صحيح مسلم، (٢٩٦/٦) .

وهو عام فيمن كان أوتر قبل ذلك ، ومن لم يوتر (1) .

جـ - أن النبي الله كان يصلي ركعتين بعد وتره أن وصلاته الركعتين بعد الوتر مع الأحاديث المصرحة بأن آخر صلاته الله بالليل كانت وترا تدل على أن هذه الركعتين بياناً منه لجواز الصلاة شفعا بعد الوتر (٣).

د – أن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة ، وهو مكروه أو محظور (٤) .

وقد روي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت : ذلك يلعب بوتره(٥) .

## وقد ضعف ابن رشد القول الأول من وجمين:

إحداهما . أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه .

الثاني. أن النفل بواحدة غير معروف من الشرع . ثم قال : ( وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك ، فمن راعى من الوتر المعني المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعاً ، إذا أضيفت إليه ركعة ثانية ، ومن راعى منع المعنى الشرعي قال : ليس ينقلب شفعاً لأن الشفع نفل ، والوتر سنة مؤكدة أو واجبة) (٢) .

#### الترجيم :

يتضح من خلال المناقشة السابقة أن مذهب القائلين بجواز الصلاة شفعاً بعد الوتر هو الراجح لقوة الأدلة التي استندوا إليها حيث ثبت ذلك بقوله وفعله على المناقشة الأدلة التي استندوا المناقشة المناقشة الأدلة التي استندوا المناقشة المناق

<sup>(</sup>١) فتح الباري ، (٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة في : باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ ... من كتاب صلاة المسافرين ، حديث (١٧٢١) . انظر : صحيح مسلم ، (٢٦١/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ، (١٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ، (٢٥٧/٦) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، (٨٤/٢) ، في باب من قال يصلي شفعاً ولا يشفع وتره ، أثر ، (٦٧٤٣) .

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد ، (٢٩٧/١) .

## مطلب : في الوتر على الدابة وفي السفر :

لما كان حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ في إيقاظها للوتر ، وحديث ابن عمر الآمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى الوجوب ، عقبهما المصنف بحديث لابن عمر يدل على أنه ليس بواجب ، فذكره في ترجمتين أحدهما تدل على كونه نفلا ، والثانية تدل على كونه آكد من غيره (١) .

أما التي تدل على كونه نفلاً فقول المصنف:

(باب الوتر على الدابة) (٢) وأورد فيه حديث ابن عمر مسع سسعيد (٣) بن يسار . قال سعيد: (كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، فقال عبد الله ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقسال عبد الله : أليس لك في رسول الله الله السوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله . قال : فإن رسول الله الله المعير )(٤) .

قال ابن المنير: " ترجم بقوله بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم والجامع فيهما أن الفرض لا يجزي على واحدة منهما "(°).

وقد ثبت أنه على قد أوتر على راحلته ، وهو من أوضح القرائن على أن الوتر ليس بواجب لتبوت أحكام النافلة فيه ، وهو فعله على البعير(١٠) .

قال ابن عبد البر: ( الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة ، وفي غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه وتحته فإنهم اختلفوا في ذلك ، وقد ثبت عن النبي أنسه كان يتنفل على البعير ، ويوتر عليه فبان بذلك خروج الوتسر عسن طريق الوجوب )(٧).

<sup>(</sup>١) الفتح ، (٢/٢٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٣)باب (٥).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن يسار (٠٠٠-١٦هـ) أبو الحباب المدني مولى ميمونة ، كان كثير الحديث من أهل المدينة وثقة ابن معين وكذا أبو زرعة والنسائي وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في توثيقه . انظر: تهذيب التهذيب ، (٤/٠٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (٩٩٩) .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، (٢/ ٢٠) ؛ عمدة القارئ ، (١٤/٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتقى، (١٧٣/٢-١٧٤)؛ شرح الزرقاني على الموطأ، (١١٦/١).

<sup>(</sup>٧) الاستذكار ، (٥/٢٧٢–٢٧٣) .

وقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الوتر على الدابة (١٠) وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية (١٠) . وهو ماذهب إليه البخاري ، ومندئك أبو حنيفة \_ رحمه الله (١٠) وهو رواية عند الإمام أحمد (١٠) ، وخلافهم هذا مبني على اختلافهم في حكم الوتر فمن قال بأن الوتر سنة جور فعله على الدابة ، ومن قال بالوجوب منع من ذلك وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك إن شاء الله .

## القاعدة الفقمية المستنبطة من الباب السابق:

(أن النفل أوسع من الفرض) (٥) .

أما الترجمة التي تدل على كون الوتر آكد من غيره فعبر عنها بقوله: (بابالوتر في السفر) (أ) وقد أشار بها إلى الرد على من قال بأنه لا يسن في السفر وهو منقول عن الضحاك(١) (٨).

وقد ساق مستدلا \_ لهذا الباب حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما: (كلنَ النَّبيُ عَلَى مُ اللهُ عَنهما: (كلنَ النَّبيُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُؤمِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيل إلاَّ الفَرَائضَ ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، (١/٢١)؛ الذخيرة، (٢/٢٣)؛ التاج والإكليان، (١/٩٠٥)؛ الشرح الصغير، (١/٩٠١)؛ فترح العزيان، (١/٢١)؛ المجموع، (١/٢١)، وضة الطالبين، (١/١٠)؛ المغني، (١/٣٥)؛ الشرح الكبير، (١/٨١٥)؛ المستوعب، (١/٧٠)؛ الإنصاف، (٣/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر : المبسوط ، (۱/ ۲۵۰) ؛ شرح فتصح القديس ، (۱/ ۲۳٪) ؛ البحسر الرائسة ، (7/7) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، (١/٠٥٠)؛ تحفة الفقهاء، (١/١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الفروع ، (١/٥٣٥) ؛ الإنصاف ، (٣/٢) -

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ، (١٥٤) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٩٣) باب (٦) .

<sup>(</sup>٧) الضحاك (٠٠٠-٢١٢) بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ، أبو عاصم النبيل ، ثقة ثبت ، روى عنه الجماعة . انظر : التقريب، (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٨) الفتح ، (٢/٠٢) ؛ إرشاد الساري ، (١٣/٣) .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (١٠٠٠) .

وجه الدلالة ظاهرة في كونه على كان يصلي الوتر في السفر ، فدل على أنه سنة مؤكدة في السفر والحضر . كما أن فيه دليلاً على جواز الوتر على الراحلة في السفر ، إلا أن الإمام مالك قيد جواز ذلك بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة (١).

ولما كان حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قد دل على إيتاره على الدابة ، فقد استشكل على البعض بأن من خصائص النبي الله وجوب الوتر فكيف صلاه راكباً .

وأجيب: بأن محل الوجوب بالحضر ، بدليل إيتاره راكباً في السفر . وهذا مذهب الإمام مالك ومن وافقه . وأما من قال بوجوبه مطلقا فقد قال : يحتمل أنه خصوصية ثانية له ، أو أنه قد فعله لمصلحة التشريع ليبين لهم أنه سنة في حقهم وهو في نفسه واجب عليه (٢).

ونعقب: بأن فعله الوتر على الدابة يدل على أنه ليس من خصائصه المحوب الوتر . وأما قولهم بأن من خصائصه أن يوقعه على الدابة مـع كونه واجباً عليه فهي دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع (٢) .

## مذاهب العلماء في حكم صلاة الوتر:

اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر على مذهبين:

المذهب الأول: أن الوتر سنة مؤكدة ، وبه قسال المالكيسة (أ) والشافعية (أ) والحنابلة (أ) وهي رواية عند أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : المعونة ، (١/٥٠١) .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على الموطأ ، (٣٦٦/١) .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، (١٢١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى، (٢/ ١٦٠)؛ المعونية، (١/ ٢٤٤)؛ عقد الجواهر، (١/ ١٨٥)؛ الذخيرة، (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم، (١/٧١)؛ الوسيط، (١/٨١٨)؛ المجموع، (١٩/٤)؛ روضة الطالبين، (١٩/١).

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ، (٢/٢) ؛ المستوعب ، (٢/٢) ؛ المغني ، (٢/١٩٥) ؛ كشاف القناع ، (١/٢) .

<sup>(</sup>V) انظر: المبسوط، (۱/۰۰۱)؛ بدائع الصنائع، (۱/۲۷۰)؛ تبیین الحقائق، (۱/۹۲۱).

المذهب الثاني: أن الوتر واجب وهو قول أبي حنيفة (١) ورواية عند الإمام أحمد ــ رحمه الله (٢) ــ كما نقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون من المالكية (٣).

وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى التعارض بين الأحاديث التي يفهم منها وجوب الصلوات الخمس فقط كحديث الإسراء المشهور<sup>(1)</sup> وحديث الأعرابي<sup>(0)</sup>، وبين الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر<sup>(1)</sup>.

#### الأدلة :

أدلة المذهب الأول القائل بأن الوتر سنة مؤكدة:

أ - عن طلحة (٢) بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال : جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله على : (خَمْسُ صلَوَاتٍ فِيْ اليَوْمِ والنَّيْلَةِ ، فقال : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ... الحديث ، وقال في آخره : وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ ، فقال رسول الله على أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ) (٨).

#### ووجه الدلالة منه من وجوه:

الأول. أن النبي الله أخبر الأعرابي أن الواجب من الصلوات هي الصلوات الخمس المفروضة فقط.

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع، (۱/۲۷)؛ شرح فتح القدير، (۲۳/۱)؛ البحر الرائق، (۱/۲۸)؛ تبيين الحقائق، (۱/۸/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنصاف ، (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عارضة الأحوذي ، (٢٠٦/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء من كتاب الصلاة . انظر : صحيح البخاري ، (٨٠) حديث (٣٤٩) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص (٢١١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : بداية المجتهد ، (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٧) طلحة بن عبيد الله (٠٠٠-٣٦) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مسرة التيمي ، يكنى بأبي محمد المدنى ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . استشهد يوم الجمل وعمره ثلاث وستون سنة . انظر : التقريب ، (٢٨٢) .

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه ص (۲۱۱) .

الثاني. قوله: ( هل علي غيرها؟ قال: لا ) دل على أنسه لا يجب غير الخمس ، فالوتر بالتالى غير واجب.

الثالث. قوله على : ( إلا أن تطوع ) دل على أن مازاد على الخمس إنما يكون من باب التطوع .

الرابع - أنه قال: " لا أزيد ولا أنقص " فقال النبي الفلاصة أفلح أن صدق " وفيه تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس (١).

ب - حديث ابن عباس لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن وفيه: ( فأخْبِرْ هُمْ أَنَّ الله قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صلَواتٍ فِي يَوْمِهِمْ ولَيُلْتِهِمْ ... الحديث ) (٢).

#### وجه الدلالة منه:

يؤخذ من قوله: " افترض عليهم خمس صلوات " فحصر الوجوب في هذه الخمس فدل على أن ماعداها ليس بواجب وعليه فالوتر سنة وليس بواجب.

قال النووي (٣) \_ رحمه الله \_ : (وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ رضي الله عنه كان قبل وفاة النبي الله بقليل جداً ) .

#### وجه الدلالة منه:

يؤخذ من تكذيب عبادة لمن قال أن الوتر واجب ، مستدلاً بــالحديث الـذي

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع ، (٤/٩ ١ - ٢٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ، من كتاب الزكاة حديث ، (١٤٥٨) . صحيح البخاري ، (٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ، (٤/٠٢) .

<sup>(</sup>٤) أي أخطأ وسماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصدق وهذا الرجل ليس بمخير وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب والإجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ وقد جاء (كذب ) بمعنى أخطأ في غير موضع . معالم السنن ، (١٣٠/ - ١٣١) ؛ وانظر : المصباح المنير ، (٢٠١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في: باب المحافظة على وقت الصلوات ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ، (١٣٠/٢) ؛ والنسائي في: باب المحافظة على الصلوات الخمس مسن كتساب الصلاة . سنن النسائي (١٣٠/١) ، وابن ماجه في : باب ما جاء فسي فسرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها من كتاب إقامة الصلاة ، (١٣٠/١) .

سمعه من رسول الله على ، فقد فهم منه وجوب الخمس فقط وأما ما عدها فلا .

د - حدیث ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي الوتر على راحلته(۱) وقد سبق ذكر وجه الدلالة منه(۲).

هـ - أن علامات السنن ظاهرة في الوتر ، فلا يشرع له أذان ولا إقامة فلم يكن واجبا على الأعيان كالضحى وغيرها(٢).

### أدلة المذهب الثاني القائل بأن الوتر واجب:

استدلوا لقولهم بما يلي:

أ - حديث أبى أيوب \_ رضى الله عنه \_ أن النبي الله قال: ( الْوِتْرُ حَــقٌ عَلَى كُل مُسلِم ... الحديث )(4).

ب - وجه الدلالة من قوله: ( الوترحق ) أي واجب.

حديث خارجة بن حذافة \_ رضي الله عنه \_ قال : خرج علينا رسول الله قال : خرج علينا رسول الله قال : " إنَّ الله أَمدَّكُم بِصلاةً هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَـمِ ، وَهِمِيَ الوَتْرُ وَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمًا بَيْنَ صَلاَة العِشَاءِ إلى طُلُوْعِ الفَجْرِ "(٥).

جـ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قـال: ( إنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ صَلاَةُ الوتْر فَحَافِظُوا عَلَيْهَا ) (١٠).

## ووجه الاستدلال من وجوه :

أحدهما . أنه أضاف الزيادة إلى الله ، والسنن إنما تضاف إلى الرسول على .

الثانب. أنه قال: (زادكم) والزيادة إنماتتحقق في الواجبات لأنها محصورة بعدد، لا في النوافل لأنه لا نهاية لها.

الثالث. أن الزيادة تتحقق إذا كانت من جنس المزيد.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) ابظر: ص (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، (١/٤٤٢)؛ الذخيرة، (١/٢٩٣)؛ المجموع، (١/٢١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص (٢٩١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٢/٥٠٢) برقم ، (١٩١٩) .

الرابع. أما الأمر في قوله: ( فحافظوا عليها ) فإنه للوجوب(١٠).

د - حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي قال: ( الوتْر حَقِّ فَمَـنْ لَمْ يُورُتِرْ فَلَيْسَ مِنًا ) (٢) قالها ثلاثاً. وهو نص في الباب، والتوعد على الـــترك دليل الوجوب(٢).

هـ - عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي قال : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً ) ('').

#### وجه الدلالة منه:

١- أن مطلق الأمر في الحديث يدل على الوجوب(٥).

٢ أنه يستحب تأخيره إلى الليل ، ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره ،
 كما يكره تأخير سنتها تبعا لها(١).

و - حديث على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال : ( يا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وتْرٌ يُحِبُ الوتْرَ (٧).

#### وجه الدلالة :

قوله « أوتروا » أمر طلق الأمر دالٌ على الوجوب.

<sup>(</sup>١) العناية ، (١/٤/٤-٢٥) ؛ حاشية الشلبي ، (١٦٩/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في باب فيمن لم يوتر من كتاب إقامة الصلاة ، حديث (١٤١٩) سنن أبي داود ، (٢/٢) ؛ والحاكم في المستدرك (٢/٢) برقم (١٤١٩) ثم قال : هذا حديث صحيح وأبو المنيب ثقة ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : قال البخاري: عنده مناكير ، والحديث ضعيف . وانظر : إرواء الغليل ، (٢/٢) .

<sup>(7)</sup> بدائع الصنائع ، (1/1) ، وانظر : عمدة القارئ ، (11/4) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص (٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق ، (٢/٠٤) .

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق ، (١٦٩/١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في باب استحباب الوتر من كتاب الصلاة ، حديث (١٤١٦) سنن أبيي داود (١/٢٦) ؛ والنسائي في باب الأمر بالوتر ، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، حديث (١٦٧٥) ؛ وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث (١١٩٦) والإمام أحمد في المسند ، (١١٠/١) برقم ، (٧٧٨) وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢/٤٦) برقم (٧٧٧) : إسسناده صحيح . وانظر : صحيح سنن ابن ماجه ، (١٩٣/١) .

#### المناقشة :

#### وقد نوقِشت أدلة القائلين بعدم الوجوب بما يلي:

1 - حديث الأعرابي لا يدل على عدم وجوب الوتر ، لأنه ربما كان ذلك قبل وجوبه ، بدليل أنه سأله عن العبادة المالية فأخبره بالزكاة فقال له : هل على غيرها . فقال : (لا) كما قال في الصلاة مع أن صدقة الفطر فرض عند من لا يقول بوجوب الوتر، فما كان جواب لها فهو جواب عسن الكلم في وجوب الوتر،

٢ حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن قد يكون قبل وجوب الوتر (٢).

٣- أن الأحاديث التي استداوا بها تدل على فرضية الخمس وهذا الاختلاف
 فيه ، ولكن لا يلزم منه القول بعدم وجوب الوتر لأنه واجب وليس بفرض (٣)(٤).

٤- كونه ه أوتر على بعيره واقعة حال لا عموم لها ، ويحتمل فعله هذا أمرين :

الأول. أن إيتاره على الدابة كان قبل وجوب الوتر ثم نسخ بوجوبه (°) ويؤيده أن ابن عمر ـ وهو راوي الحديث ـ كان ينزل بالأرض ويوتر عليها (۲) وفعـــل

<sup>(</sup>١) انظر: البحر الرائق، (٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح فتح القدير ، (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي دلالة وظني ثبوتاً ، أو ظنسي دلالة وقطعي ثبوتاً ، مع الشدة والجزم في الطلب ، والفرق بينه وبين الفرض عندهم كون أحد مسن الثبوت أو الدلالة ظني في الواجب مع الاتحاد في شدة الطلب . وحكمه : وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا يُكفَّرُ جاحده ، ويُفسَّ قُ تاركه . انظر : أصول السرخسي ، (١/١١) ؛ المغني في أصول الفقه ، (١٤٨-٥٨) ؛ حاشية رد المحتار ، (١/١٠) . أما الجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب . انظر : المستصفى للغزالي ، أما الجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب . انظر : المستصفى للغزالي ، (١/١٦)؛ الإحكام ، (١/١٨) ؛ التمهيد للكلوذاني، (٥٨) ؛ شسرح الكوكب المنسير ، (١/١٦)

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع، (٢٧١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح معاني الآثار ، (١/ ٣٠٠ - ٤٣١) ؛ شرح فتح القدير ، (١/ ٤٢٥) ؛ البحر الرائق ، (٢/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، (٢٩/١) .

الراوي بخلاف مرويه يدل على سقوط ماروى(١).

الثاني. أن يكون إيتاره على الدابة لعذر ، ولا خلاف في جواز صلة الفرض على الدابة لعذر الطين ، والمطر ، ونحوه وكذلك الوتر(١).

اما القول بأن علامات السنن فيها ظهاهرة من عدم الوقت والأذان والجماعة ، فالجواب عنه: بأن الوتر لها وقت وهو ما بعد العشاء .

أما الأذان والإقامة والجماعة فهي من شعائر الإسلام الظاهرة ، تختص بالفرائض المطلقة ، ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء ، والعيدين، والكسوف(").

## وقد نوقشت أدلة القائلين بالوجوب بما يلي:

1 - حديث أبي أيوب لا يقولون به ، لأن فيه : " فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ، وهم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات (٤).

٢ حديث بريدة في إسناده ضعف (٥). وعلى تقدير قبوله ، فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ: (حق) بمعنى واجب في عسرف الشسارع ، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد (٢).

أما قوله: (فليس مني) فمحمول على تأكيد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم وجوبه (٧٠).

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ، (١/٩٩١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح فتح القدير ، (١/٥/١) ؛ البحر الرائق ، (١/٠٤) .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ، (٢٧١/١) ؛ حاشية الشلبي ، (١٦٩/١) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ، (١/١) .

<sup>(</sup>٥) قال النووي: " في رواته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به ، وقد ضعفه البخاري وغيره ، ووثقه ابن معين وغيره ، وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم " . المجموع ، (1/2) ؛ وانظر : المستدرك للحاكم ، (1/2) .

<sup>(</sup>r) الفتح ، (1/4/7) .

<sup>(</sup>٧) سبل السلام ، (٢/٢٦) .

٣- حديث خارجة بن حذافة في إسناده ضعف ، ولو سلمنا به فإنه لا يفيد الوجوب ، لأن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه(١).

٤- أن الزيادة في الصلاة لا يشترط أن تكون من جنس المزيد عليه فيجوز أن تكون سنة أما التوعد على الترك فيكون للمبالغة في تأكيده(٢).

٥- حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) لا يدل على الوجوب لأن صلاة الليل غير واجبة فكذلك آخره (٣). وغاية ما في هذا الحديث أنه يدل على وجوب جعل آخر الصلاة بالليل وتراً ، لا على وجوب نفس الوتر (٤).

7- أما الحديث: " أوتروا يأهل القرآن " لو صح فهو قول علي ، لا قــول النبي ﷺ ويحمل على الندب(٥).

٧- أما مناقشتهم لحديث ابن عمر فالجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: قولهم أنه نسخ ، فيه نظر ، إذ السبيل إلى إثبات النسخ بالإحتمال مالم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك (٢).

الوجه الثاني: كيف يكون النسخ بما ذكر وقد صح عن ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي على ويقول كان رسول الله يفعل ذلك بعد وفاة رسول الله عنه \_ على فعل ذلك بعد وفاة رسول على يقتضي عدم النسخ .

<sup>(</sup>١) سبل السلام ، (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار ، (٣/ ٣٠ - ٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح، (٦١٩/٢) ؛ تحفة الأحوذي، (٤٤٢) .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ، (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي ، (٢٠٧/١) .

<sup>(</sup>٦) نقله المباركفوري في التحفة ، (٢/٤/٢) عن صاحب التعليق الممجد من الحنفية .

<sup>(</sup>٧) عمدة القارئ ، (١٥/٧) .

#### الترجيم:

هذا ومن خلال عرض الأدلة ومناقشتها يترجح – عندي – قول الجمهور القائلين بأن الوتر سنة مؤكدة ، وذلك لقوه أدلتهم أما الأدلة التي استدل بها المخالفون فما كان منها صحيحاً فمحمول على الاستحباب وتأكد الندب ، وما كان فيه ضعف فلا يقوى على معارضة أدلة الجمهور ـ والله أعلم ـ .

## المبحث الرابع في القنوت(١) في الوتر

ترجم البخاري بقوله: (باب القنوت قبل الركوم وبعده)(٢) فأثبت من خلال الترجمة أمرين:

الأول: مشروعية القنوت في جميع الصلوات الشاملة للوتر وغيره . وفيه الشارة لرد على من قال إنه بدعة (٢) . ووجه الرد عليه تبوته من فعل النبي الشارة لرد على من خلال أحاديث الباب - فهو مرتفع عن درجة المباح (١) .

النائب: أنه يجوز فعل القنوت قبل الركوع وبعده . ووجهه أنه قد جاء في أحاديث هذا الباب ما يفيد بأن القنوت بعد الركوع ، وجاء من طريق أخرى أنسه قبل الركوع ، والقول بمشروعية القنوت قبل الركوع وبعده فيه جمع بين القولين وهو ما نحى إليه المصنف .

أورد البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث مروية عن أنسس ـ رضي الله عنه ـ :

أولها: سئل أنس \_ رضي الله عنه \_ أقنت النبي في الصبح ؟ قال : نعم . فقيل له : أوقنت قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسيراً (٥).

<sup>(</sup>۱) القنوت: هو الدعاء ، ويطلق على القيام في الصلاة ، ومنه قوله في "أفضل الصلاة طول القنوت" ودعاء القنوت أي دعاء القيام . المصباح المنير ، (۱۹۷) مسادة (قنت) والمراد به في هذا الباب : الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيسام . الفتح ، (۲۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٣)باب(٧٠)٠

<sup>(7)</sup> انظر : عمدة القارئ ، (17/4) ؛ الفتح ، (777/7) .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، (٢/٢٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (١٠٠١) .

الثاني: عن عاصم (۱) قال: سألت أنساً عن القنوت ، فقال أنس: قد كسان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله . قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب ، إنما قنت رسول الله على بعد الركوع شهراً ، أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولئك ، وكان بينهم وبين رسول الله على عسهد ، فقنت رسول الله شهراً يدعوا عليهم (۱).

الثالث: ( قَنْتَ رسول الله ﷺ شَهْراً يَدْعُوا عَلَى رِعْلِ" وَذَكُوانَ (١٠) (٥٠) .

الرابع: "كان القنوت في المغرب والفجر "(١) . فدلت الأحاديث السابقة في جملتها على مشروعية القنوت لفعله على .

قال ابن المنير: "لم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره، مع كونه مقيداً في بعض الأحاديث بالصبح، وأوردها في أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس في بعض الأحاديث "(٧).

والذي يظهر أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة: "كان القنوت في المغرب والفجر " لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في

<sup>(</sup>۱) عاصم بن سليمان الأحول ، أبو عبد الرحمن البصري ، يقال إنه مولى تميم ، وقيل : مولى عثمان بن عفان وقيل : مولى زياد ، ثقة ، لم يتكلم فيه إلا ابن القطان ولعل ذلك - كما ذكر ابن حجر - بسبب دخوله في الولاية ، روى عنه الجماعة ، توفي سنة مائة وأربعين . انظر : الهداية والإرشاد ، (۲/۰۱ ) ؛ التقريب ، (۲۸۰) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، (١٩٣) حديث (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٣،٤) رعل وذكوان قبائل من سليم وهم الذين قتلوا القُرَّاء على بسئر معونة . المصباح المنير، (٨٨) مادة (رعل) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، (١٩٤) حديث (١٠٠٣) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، (١٩٤) حديث (١٠٠٤) .

<sup>(</sup>٧) الفتح ، (٢/٢٢) .

وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية ، مع أنه قد ورد الأمسر صريحاً في الوتر ، فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي \_ رضي الله عنهما \_ قال : علمني رسول الله على كلمات أقولهن في قنوت الوتر " اللهم الهدنيي فيمسن هدَيْت (۱) " ولكنه ليس على شرط البخاري (۲) .

## مذاهب العلماء في حكم القنوت في الوتر ، ومحله :

اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقنت في كل السنة وبه قال الحنفية (٣) وهو المذهب عند الحنابلة (٤). وهو ظاهر ترجمة البخاري .

#### واحتجوا بــ:

1 – أن الرسول على قال للحسن حين علمه القنوت اجعل هذا في وترك من غير فصل في المسلم في

٢ - رواية أبي بن كعب أن النبي على كان يقنت في الوتر (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب القنوت والوتر من كتاب الصلاة ، حديث (١١٥) سنن أبيي داود ، (٢٣/٢) . والترمذي في باب القنوت في الوتر من كتساب الصلاة ، حديث (٤٦٤) . سنن الترمذي ، (٢٨/٢) . والنسائي في باب الدعاء في الوتر من كتساب صلاة الليل ، حديث (٢٤٨) . سنن النسائي ، (٣٤٨) . وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني في الإرواء ، (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، (٢/٢٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع ، (٢٧٣/١) ؛ البحسر الرائق ، (٢/٣٤) ؛ مجمع الأنهر ، (٣/٢) ؛ الدر المنتقى ، (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الزركشي ، (٧٦/٢) ؛ الإنصاف ، (١٧٠/١) ؛ كشاف القتاع ، (٤١٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الصنائع، (٢٧٣/١)؛ البحر الرائق، (٣/٢) وهو بهذا اللفظ - أي الجعل هذا في وترك - غير ثابت. قال الحافظ في الدراية (١٩٤/١) لا يتم مسراد المصنف إلا بثبوته، بل يعارضه ما أخرج أبو داود من طريق الحسن أن عمسر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة إلا في النصف التساني، ومسن طريق ابن سيرين عن بعض أصحابه: أن أبي بن كعب أمهم في رمضان فكان يقنست في النصف الآخر من رمضان، والإسنادان ضعيفان. أهس.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي، (٢/٢).

وأجبيب: أن رواية أبي عن النبي عن النبي غير ثابتة ؛ ولو ثبتت فيجوز أن يكون قنوته في الوتر في مدة الشهر حين كان يقنت في سائر الصلوات تم ترك(١).

القول الثاني: أنه يستحب في النصف الأخير من رمضان وهو المشهور من مذ هب الشافعية (٢) ، ورواية عند الإمام أحمد (٣) ، وحكاه ابن المنذر عن مالك (٤) .

ومستندهم في ذلك: أن أبياً أم الناس في خلافة عمر ، فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت ، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخل العشر أبقى وخلى عنهم فصلى بهم العشر معاذ<sup>(٥)</sup> القارى<sup>(١)</sup> . فدل على أن القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان<sup>(٧)</sup>.

القول الثالث: أن القنوت بدعة وهو رواية عن ابن عمر (^) .

أما عن محل القنوت ففيه أقوال ثلاثة :

أولما: أنه بعد رفع الرأس من الركوع وهو الصحيح من مذهب الشافعية(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى ، (٢٩٢/٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المهذب، (۱/۹۲۱)؛ الوسيط، (۲/۳۲۸)؛ روضة الطالبين، (۱/۳۳۰)؛
 تحفة الطلاب، (۱/۳۰۰)؛ نهاية المحتاج، (۱/۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي في الفقه، (٢٠٨/١) ذكره ابن قدامة ثم أورد ما يدل على رجوع الإسلم أحمد عن هذا القول وهو ما رواه المروذي عنه: قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، ثم إني قَنَتُ ، هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في غيره، كعدده.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط، (٢٠٧/٥). وهذا بخلاف ما في المدونة حيث قال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في الوتر أصلاً، (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٥) معاذ القارى بن الحارث الأنصاري النجاري ، أبو حليمة المدني ، شهد الخندق ، ويقل إنه لم يدرك من حياة الرسول الله الاست سنين ، قال ابن سعد : قتل يوم الحررة . انظر : تهذيب التهذيب ، (١٧٠/١-١٧١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ، باب من قال : القنوت في النصف من رمضان ، أثر (٦٩٣٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الحاوي، (٢/٢٩).

<sup>(</sup>٨) انظر : المصنف لابن أبي شيبة ، باب من كان لا يقنت في الوتر ، أثر (١٩٤٤) .

<sup>(9)</sup> انظر : الوسيط ، (7/7/7) ؛ المهذب ، (1/7/7) ؛ الحاوي ، (7/201) .

الثانب: أنه قبل الركوع وإليه ذهب الحنفية(١).

الثالث: أنه يجوز قبل الركوع وبعده . حكي ذلك عسن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل(٢) وهو اختيار الإمام البخاري كما سبق وهو جمع بين القولين .

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع، (٢٧٣/١)؛ البحر الرائق، (٣/٣٤)؛ شرح العناية، (١٩٢/١- - ) انظر: بدائع الأنهر، (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الزركشي ، (٢/٢) ؛ الإنصاف ، (١٧١/١) ؛ كشاف القتاع ، (١٧١/١) .

الخاتمة

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتقضى الحاجات ، أحمده حمداً كثيراً ، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما يسره من إتمام لهذا البحث ، والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### وبعد:

فإنه بعد استعراض لفقه الإمام البخاري كان في حصيلة ذلك الوقوف على النتائج التالية :

أولاً: نتائم خاصة ، وتتضمن الآراء الفقمية للإمام البخاري المستنبطة من خلال دراسة الأبواب السابقة .

#### أ – ما يتعلق بكتاب الجمعة

- صلاة الجمعة فرض واجب ولا خلاف في ذلك بين العلماء .
- غسل الجمعة سنة مؤكدة ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وخالف الإمام أحمد في رواية وكذلك الظاهرية حيث قالا بالوجوب .
  - مشروعية الغسل يوم الجمعة لمن تجب عليه وهو قول ابن عمر .
  - استحباب الزينة ليوم الجمعة بالتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب .
  - استحباب التبكير إلى الجمعة ، وهو قول الجمهور خلافاً للإمام مالك .
- استحباب قراءة (ألم تنزيل السجدة) و (هل أتى على الإنسان) فجر يوم الجمعة والمداومة على ذلك، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه قال الشافعي ورجحه بعض الحنابلة.
  - وجوب الجمعة في القرى والمدن خلافاً للحنفية .
- عدم تحديد عدد للجماعة التي تنعقد بهم الجمعة وهو المشهور من مذهب الإمام مالك .
- اعتبار المطر من الأعذار المرخصة للتخلف عن صلاة الجمعة وهو قول جمهور العلماء ، ونقل عن الإمام مالك خلاف ذلك .
- وجوب الجمعة على من كان داخل البلد التي تقام فيه الجمعة وإن لم يسمع النداء ، ولا خلاف في ذلك ، أما من كان خصارج البلد فظاهر صنيع

البخاري أنها تلزم من كان بينه وبين البلد فرسخ فما دون ، وهذا قــول مـالك ورواية عند الإمام أحمد .

- وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، خلافاً لمن يقول بصحة وقوعها قبل النوال وهم الحنابلة .
- مشروعية الإبراد بالجمعة إذا اشتد الحر قياساً على الظهر ، خلافاً للجمهور .

تحريم البيع عند النداء لصلاة الجمعة ولو مع حال السعي إليها وبه قال المالكية والحنابلة .

- وجوب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء خلافاً لما اتفق عليه الفقهاء .
  - النهى عن التفريق بين الجالسين يوم الجمعة .
- تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة والجلوس مكانسه وهو قول جمهور العلماء .
  - مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة .
    - استحباب المؤذن الواحد يوم الجمعة .
- استحباب اتخاذ المنبر للخطبة يوم الجمعة خلافاً لمن خص ذلك بالخليفة وهو منقول عن بعض المالكية .
- أنه يسن الجلوس على المنبر عند التاذين وفيه رد لمن قال بأنه لا يسن وهو منقول عن بعض الكوفيين . كما يستحب للخطب عند ذلك أن يجيب المؤذن شأنه شأن غيره من السامعين .
  - الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء .
  - وجوب استقبال الناس للخطيب حال الخطبة ، وهو قول أكثر المالكية .
- وجوب القيام للخطبة يوم الجمعة وهو قول أكستر المالكيسة ، ومذهب الشافعية ، ورواية عند الإمام أحمد .
- اشتراط الحمد والثناء والموعظة في خطبة الجمعة أم غير ذلك فليس على اشتراطه دليل .
- وجوب القعدة بين الخطبتين وهو قول الإمام الشافعي ، وحكي ذلك عـن مالك ، وهو رواية عن الإمام أحمد .

- وجوب الإنصات لخطبة الجمعة وبه قال الحنفية ومالك والشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية ووقت ذلك مقيد بحال خصروج الإمام خلافاً للحنفية .
  - إباحة كلام الخطيب أثناء خطبة الجمعة لحاجة ، ولا خلاف فيه .
- مشروعية تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ، وهو قول الشافعية واليه ذهب الحنابلة .
  - جواز رفع اليدين حال الخطبة ، وهو قول بعض المالكية .
    - جواز الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها .
- مال البخاري فيما يبدو إلى أن الراجح في ساعة الإجابة أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقض الصلاة .
- أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها بل الشرط أن تبقى بقية منهم .
  - تضعيف ما ورد في استحباب انتظار العصر بعد الجمعة .

#### ب – ها يتعلق بكتاب الفوف

- مشروعية صلاة الخوف وهو قول الجمهور ، وخالف أبو يوسف من المنافعية .
- جواز الصلاة على الدواب للركبان عند العجز عن النزول وهذا محل اتفاق بين العلماء .
- استحباب الصلاة على وجه الحراسة حين اشتداد القتال ، وأن هذه الحراسة لا تخرج المصلي عن صلاته ، والصلاة بهذه الكيفية قد أخذ بها الشافعية والحنابلة واختارها بعض المالكية وأبو يوسف من الحنفية .
  - جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة القتال ، خلافاً للجمهور .
- جواز صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الركوب عند شدة الخصوف خلافاً للجمهور فإن جواز ذلك مختص بالمطلوب .
  - استحباب تعجيل صلاة الصبح أول وقتها عند الإغارة على المشركين .

#### ج – ما يتعلق بكتاب العيدين

- استحباب الزينة وإظهار السرور في العيدين .
- صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق أهل الآفاق جميعاً ، وهو قول المالكية ، والصحيح من مذهب الشافعية .

- استحباب الأكل يوم الفطر قبل الذهاب إلى الصلاة ، وهذا محل اتفاق بين العلماء . أما الأضحى فلا توقيت للأكل فيه خلافاً للجمهور فإن المستحب عندهم أن يطعم بعدما يضحي .
- استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد وهـو قـول جمهور العلماء خلافاً للشافعية القائلين بأن فعلها في المسجد أفضل .
  - يستحب للإمام أن يخطب يوم العيد قائماً بغير منبر .
  - تضعيف ما ورد في استحباب المشي إلى صلاة العيدين خلافاً للجمهور .
    - لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة .
    - محل خطبة العيد بعد الصلاة ، ولا خلاف في ذلك .
- كراهية حمل السلاح يوم العيد لغير حاجة أما إذا كان هناك حاجة كاتخاذه سترة في المصلى فإنه مشروع .
  - استحباب التبكير إلى العيد للإمام أو المأموم .
- المراد بالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة ، وهـو اختيار أبـي حنيفة والشافعي ، والمشهور عن الإمام أحمد .
- مشروعية التكبير أيام العيد سواء أكان مطلق في جميع الأحوال أو مقيد خلف الصلوات. ومشروعيته أي التكبير تشمل النساء والرجال، والمقيم والمسافر، وسواء كان في جماعة أم منفردا، أو كان خلف المكتوبات أو النوافل.
- ابتداء التكبير المقيد خلف الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وهو المختار عند الشافعية في حق أهل الأمصار ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد .
  - استحباب خروج النساء إلى العيدين .
  - مشروعية خروج الصبيان إلى العيدين .
- يستحب للإمام أن يخص النساء بموعظة إذا لـم يسمعن الخطبـة مـع الرجال .
  - الأمر باعتزال الحيض لمصلى العيد .
  - استحباب ذبح الأضحية بالمصلى للإمام المأموم .
    - إباحة الكلام في خطبة العيدين .

- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد للإمام والمأموم .
- مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان ذلك بالاضطرار أم بالاختيار وأنها تقضي ركعتين كأصلها ، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء وأهل الأمصار والقرى .
  - أنه لا يشرع للعيدين صلاة لا قبلها ولا بعدها .

#### د – ها يتعلق بكتاب الوتر

- التخيير في صفة الوتر على ما روى من أحاديث رسول الله على فيجوز بركعة أو أكثر كما يجوز موصولاً ومفصولاً .
- أن الليل كله وقت للوتر وإن كان المستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن كان يتق من قيامه أوله من يوقظه .
  - الوتر سنة مؤكدة وهو قول الجمهور خلافاً للحنفية .
- مشروعية الوتر في السفر خلافاً لمن قال أنه لا يشرع وهو منقول عن الضحاك .
  - مشروعية القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده .

## القواعد الأصولية والفقمية والتي يظمر أن المصنف – رحمه الله – يقول

#### أ – القواعد الأصولية

بما .

- الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب .
- النهي إذا أطلق اقتضى التحريم .
- الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة .
  - ورود الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة .
- الخطاب الخاص لواحد من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص .
  - الإجماع السكوتي حجة .
  - الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض .
    - مفهوم المخالفة يخص العموم .

#### ب – القواعد الفقمية

- المشقة تجلب التيسير .
- إذا ضاق الأمر اتسع .

- كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت .
  - يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء .
    - النفل أوسع من الفرض.

#### ثانياً : نتائج عامة :

- الإمام البخاري رحمه الله إمام مجتهد له مذهبه الفقهي شأنه شان شان عيره من الأثمة المجتهدين .
- أصول فقه الإمام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية هي أصول فقه الصحابة والتابعين فنجده يستند في استنباطاته الفقهية على آيات القرآن فقد ابتدأ كتاب الجمعة ببيان حكم صلاة الجمعة مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ... ﴾ .
- اعتماده على السنة الصحيحة مما يولد اطمئناناً في النفس نظراً لقوة الأدلة التي يعتمد عليها .
- الأخذ بالقياس وإن كان من عادته أن لا يتوسع فيه ، بل يأخذ بالجلي فنجده رحمه الله يذهب إلى مشروعية الإبراد بالجمعة قياساً على الظهر .
- الاحتجاج بمذهب الصحابي فنجده مثلاً يترجم بقوله: « باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير ... » .
- في ابتداء أبواب كتابه رحمه الله غالباً ما يترجم أولاً بما يدل على مشروعية الحكم المذكور سواء بالنص على حكمه كما فعل في أول كتاب الجمعة حيث ابتدا بالتنصيص على فرضية الجمعة ، أو بقوله : باب ما جاء في كنذا .. ثم يسوق في الأدلة ما يستدل به على مشروعية ذلك الحكم .
- ترتيب البخاري لأبواب الجامع يكمن فيه نكت فقهية تظهر للمتامل فقد تبين سابقاً أن ذكره رحمه الله لصلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لأنهما مسن جملة الخمس لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات ، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الخمس وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة .
- التسلسل الموضوعي لأبواب الجامع فنجده متسلاً حين يعقد الأبواب المتعلقة بالجمعة يبتدء بذكر فرضيتها ثم الهيئة لها ثم من تجب عليه فآداب المشي إليها ، ثم يعقب بأحكام الأذان فالخطبة فالصلاة ... وهكذا .

#### التوصيات:

- يوصى ببذل المزيد من الجهد والعناية بباقي الموضوعات التي لم تبحث .

- أن تتضافر الجهود لإخراج كتاب جامع يشتمل على دراسة لأصول فقه الإمام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية وطريقته في الاستنباط وأن يكون متضمناً - أيضاً - لفقهه - رحمه الله - من جميع أبواب الجامع دون التعرض لأقوال المذاهب الأخرى ، ليخرج القارئ منها بصورة متكاملة عن فقه الإمام البخاري ، ولاشك أن في ذلك ثروة فقهية هي من خير ما يورث لأجيال هذه الأمة .

#### وأخيرأ

هذا ما تيسر تدوينه ، فأحمده تعالى على ما فيه من صواب وأستغفره إن كان فيه زلل وخطأ ، وأسأله وهو خير مسؤول أن ينفع به ، وأن يجعلنا ممسن قال الله فيهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ وَاللَّهُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِ مِ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِ مَ قَال الله فيهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ وَالمَنْواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِ مِ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِ مَ تَحْبِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعَوَلهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمُ وَعَمِلُواْ اللهم ويحمدك اللهم ويحمدك اللهم أن لا إلله وسبحانك اللهم ويحمدك الشهد أن لا إلله الله أنت أستغفرك وأتوب إليك .

## الفهارس العامة

- فَهُرس الآيات .
- فهرس الأحاديث .
  - فهرس الآثار .
- فهرس الأماكن والقبائل.
- فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة .
  - فهرس القواعد الأصولية والفقهية.
    - فهرس الأعلام .
    - فهرس المصادر والمراجع.
    - فهرس محتويات البحث .

## فهرس الآيات

| الصفحة | رقمها | الآية                                                            |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة البقرة                                                      |
| ۲1.    | 1 / 0 | ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا |
|        |       | هَدَيْكُمْ ﴾                                                     |
| 777    | ۲.۳   | ﴿ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن        |
|        |       | تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾                  |
| 1 / ٢  | 444   | ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانَا أَنْ ﴾              |
|        |       | سورة آل بعمراد                                                   |
| 107    | ٧٥    | ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَ ﴾                       |
|        |       | سورة النساء                                                      |

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن المالِكُ وَ الْمَالُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ اللّذِينَ كَفَرُواْ أَن الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ اللّذِينَ كَفَرُواْ أَن كَنتَ فِيهِمْ إِنَّ الْكَفْوِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ عُبِينَا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ مَعَكَ فَا الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَا خُدُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيُكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلَيْكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمِيتَهُمُ وَالْمِيتَهُمُ وَاللّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ وَلَيَأْخُدُواْ حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمَيْتِكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمَيْتِكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمِيتَكُمْ وَالْمَيْتِكُمْ وَالْمُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَنْ ضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُواْ مَنْ كَنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُواْ مَنْ مَن اللّهُ أَنْ اللّهُ أَعِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ وحُدْرَكُمْ أَنْ اللّهُ أَعِدُ اللّهُ الْمَالِحَتَكُمْ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ الللْهُ ا

| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                                        |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة الأنعام                                                                                                                                 |
| 10.        | 17.   | ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾                                                                                       |
|            |       | سورة الأعراف                                                                                                                                 |
| ١٣٢        | ۲ ۰ ٤ | ﴿ وَإِذَا قُرئَ ٱلْقُرَّءَانُ فَآسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ﴾                                                                              |
|            |       | سورة التوبة                                                                                                                                  |
| 177        | ١٠٣   | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾                                                                                                         |
|            |       | سورة الحجر                                                                                                                                   |
| E          | 9     | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لِّنَا ٱلدِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ ﴾                                                                         |
| .·         |       | cmiði giðm                                                                                                                                   |
| <b>44.</b> | 1 9   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهَدِيهِمْ                                                                           |
| •          |       | رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِف مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي                                                                              |
|            |       | جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَلِنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَهَا سُبْحَلِنَكَ ٱللَّهُمَّ وَجَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ |
|            |       | رَبّ اَلْعَالَمِين ﴾                                                                                                                         |
|            |       | . سورة النحل                                                                                                                                 |
| ب          | ۱۸    | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ آللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ ﴾                                                                                       |
|            |       | سورة الإسراء                                                                                                                                 |
| ب          | 1 £   | ﴿ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾                                                                                           |
| ۹ ۱        | ۱۹    | ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾                                                                                                                 |

|          | الصفحة      | رقمها   | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> |             |         | سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <b>۲۳</b> ۹ | ۲۸      | ﴿ وَيَذْكُرُواْ آسَمَ آللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَيْ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ آلاً نُعَلَم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 7 7 9       | 44      | ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُدُورَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ·        |             |         | وَلَّيَطَّوَّفُواْ بِاللَّبِيْتِ اللَّعِتِيقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ب           | ۸۹ – ۸۸ | المراب ال |
|          |             |         | آلله بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 2           |         | سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Ļ           | ۱ ٤     | ﴿ أَنِ آشَكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |             |         | سوبو السخبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·        | 07          | ۲ – ۱   | ﴿ الْمَرَ ﴾ تَنزِيلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |             |         | سورة الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 11          | ۳۱      | وَقَىالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |             |         | ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |             |         | mero é                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·        | 1 £ A       | ١٨      | ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة الممتحنة                                                           |
| <b>77.</b> | 1. Y  | ﴿ يِكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ                  |
|            |       | يُبَايِعْنَكُ ﴾                                                         |
|            |       | سورة الجمعة                                                             |
| ۲ ٤        | ٩     | ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ                     |
|            |       | فَأَسْعَواْ إِلَىٰ ذِكْرِ آللَّهِ وَذَرُواْ ٱلَّبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ |
|            |       | لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾                                      |
| 179        | ١.    | ﴿ فَإِذَا قُصِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ              |
|            |       | وَٱبْتَنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾                                     |
| 117        | 11    | ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا آنفَضُّواْ إِلَيْهَا            |
|            |       | وَتَرَكُوكَ قَآبِمًا ﴾                                                  |
|            |       | merā Idilēāeo                                                           |
| 00         | ١     | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾                                       |
|            |       | μοςὄ Ιζίμιο                                                             |
| 70         | 12.   | ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَى ٱلَّإِ نَسَانِ ٠٠٠ ﴾                                |
|            |       | سورة الغاشية                                                            |
| 00         | ١     | ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾                                  |
|            |       | μοιό Ιλτοίλ                                                             |
| ۲1.        | ۲     | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنَّحَرْ ﴾                                        |

# فهرس الأحاديث

| الصفحة | طرف الحديث                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢     | - « ائذنوا للنساء »                                                                             |
| 99     | - « اجلس فقد آذیت »                                                                             |
|        | - « اجعلوا آخر صلاتكم »                                                                         |
|        | - « أخذ عمر جبة »                                                                               |
| ٩٧     | - « إذا أقيمت الصلاة »                                                                          |
|        | - « إذا جاء أحدكم »                                                                             |
|        | - « إذا خرج الإمام »                                                                            |
|        | - « إذا دخل أحدكم المسجد »                                                                      |
| ٤٥     | - « إذا راح أحدكم »                                                                             |
| 1.9    | - (( اذا سموتم النداع ))                                                                        |
| 790    | - « إذا قام أحدكم »                                                                             |
| ٧٤     | - « إذا قلت أشهد »                                                                              |
| 144    | <ul> <li>" إذا قام أحدكم "</li> <li>- « إذا قلت أشهد "</li> <li>- « إذا قلت لصاحبك "</li> </ul> |
| ۱۳۰    | <ul> <li>( أذا كان يوم الجمعة وقفت ))</li> </ul>                                                |
|        | <ul><li>( أسعد بن زرارة أول من )</li></ul>                                                      |
|        | - « أصابت الناس سنة »                                                                           |
|        | <ul><li>– « اغتسلوا يوم الجمعة … »</li></ul>                                                    |
|        |                                                                                                 |
| ٧٥     | - « ألا إني أوتيت الكتاب »                                                                      |
|        | - « البسوا من ثيابكم البياض »                                                                   |
| Y7Y    | - « أمرنا أن نَخْرُجَ فَنُخْرج »                                                                |
| 1 £ 7  | - « أن أبا سعيد أتى ومروان »                                                                    |
| 111    | <ul><li>( إن الأذان يوم الجمعة ))</li></ul>                                                     |
|        | - « إن الله أمدكم »                                                                             |
|        | - « ان الله زادكم »                                                                             |

|   | الصفحة | طرف الحديث                                          |
|---|--------|-----------------------------------------------------|
|   | ٠٠١    | <ul><li>( إن أول جمعة جمعت )</li></ul>              |
| * | ۲۰۸    | - « إن أول ما نبدأ »                                |
|   | 11.    | <ul><li>( إن التأذين الثاني يوم الجمعة »</li></ul>  |
|   | 117    | - « إن رجالاً أتوا »                                |
|   | 171    | - « إن رجلاً قام والنبي ﷺ »                         |
|   | ۲۰۱    | - « إن رسول الله على صلى الصبح »                    |
|   |        | - « إن رسول الله على صلى يوم النحر »                |
|   |        | - « إن رسول الله ﷺ قام عشية »                       |
| • |        | - « إن رسول الله على قرأ يوم »                      |
|   |        | - « إن رسول الله ﷺ كان إذا نزل عن المنبر »          |
|   |        | - « إن رسول الله ﷺ كان يخطب قائماً »                |
|   |        | - « إن رسول الله على كان يصلي إحدى » ٣              |
|   |        | - « إن رسول الله على كان يصلي في الأضحى »           |
|   |        | - « إن رسول الله على كان يصلي قبل الظهر »           |
|   | ۲۰۰    | - « إن رسول الله ﷺ كان يعتم »                       |
|   | Y7£    | - « إن رسول الله ﷺ نحر يوم النحر »                  |
|   | 1 7 9  | - « إن طائفة صفت »                                  |
|   | ٣٠     | - « أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يخطب » |
|   | ۲۳٤    | - « إن كنا فرغنا في هذه »                           |
|   |        | <ul><li>( إن لربكم في أيام ))</li></ul>             |
|   |        | - « إن النبي على جلس ذات يوم »                      |
|   |        | - « إن النبي على خرج يوم الفطر فبدأ »               |
|   |        | - « إن النبي على خرج يوم الفطر فصلى »               |
|   |        | - « إن النبى على صلى يوم الفطر ركعتين »             |
|   |        | - « إن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد »              |
|   |        | - « ان النب ﷺ كان بخرج به م الفطر »                 |

| الصفحة    | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y97 "     | - « إن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين قبل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | - « إن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770       | <ul><li>( أن لا أذان للصلاة )»</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177       | - « إن النبي على كان يصلي قبل الجمعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | - ( إن النبي على كان يقرأ في الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١٠       | - « إن النبي على كان يقنت في الوتر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YVV       | - « إن النبي ﷺ كان يكبر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377       | - « إن النبي ﷺ كان ينحر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 £ 9     | - « أن النبي ﷺ كانت تركز »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i></i>   | - « أن النبي ﷺ نهى عن البتيراً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | - « إن من الحق على المسلم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2       | - « إن هذا الرجل دخل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٥        | - « إن هذا يوم عيد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨        | - « إنما يلبس هذه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YY1       | - « إنه أصابهم مطر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAY       | <ul><li>( إنه بات عند ميمونة )</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YYW       | - « أنه لم يكن يؤذن · · · »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y91       | - « أوتروا قبل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۸       | - «أوصاني النبي على بالوتر الله الماني النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الماني النبي الماني النبي الماني النبي الماني النبي ا |
| 1.4       | – « بین کل أذنین »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | - « بينما النبي على يخطب قائماً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قام » قام | - « بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107       | - « بينما نحن نصلي إذ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | - « جاء رجل والنبي ﷺ يخطب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | - ( جاء عمر رضي الله عنه يوم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | - « الحمعة حق و احب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحة         | طرف الحديث                                |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | - « الجمعة على من آواه »                  |
| ٧٩.          | - « الجمعة على من سمع »                   |
| 747          | - « الحج عرفة »                           |
| ٧١.          | - « حق على كل مسلم »                      |
| 7 7 9        | - « خرج النبي ﷺ يوم الأضحى إلى البقيع »   |
|              | - « خرجت مع النبي ﷺ يوم »                 |
| 1 1 7        | - « خطب النبي ﷺ على المنبر »              |
| 117          | - « خطب النبي ﷺ قائماً »                  |
|              | - «خطب النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة »    |
| 411          | - « خمس صلوات في »                        |
| 4.9          | - « دخل أبو بكر وعندى »                   |
| ١٣٦          | - « دخل رجل يوم الجمعة »                  |
|              | - « دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك » |
| ۲.۷          | - « دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان »   |
| 7 7 7        | - « دعهما يا أبا بكر فإنها »              |
|              | - « رأيت النبي ﷺ يسترني »                 |
| ۲٦           | – «رواح الجمعة وا <b>جب</b> … »           |
|              | - « سئل أنس أقنت النبي ﷺ »                |
| ۳ . ۹        | - «سألت أنساً عن القنوت »                 |
| 7.5.7        | - « سألت أنساً ونحن غاديان »              |
| Y 0 N        | - «سمعت ابن عباس قيل له »                 |
|              | - «سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو»          |
| 111          | - «سمعت النبي على يخطب على »              |
| <b>Y Y V</b> | - «شهدت العيد مع رسول الله ﷺ »            |
| ۲٦.          | - «شهدت الفطر مع النبي ﷺ وأبي بكر»        |
| 172          | - « صعد النبي ﷺ المنبر وكان »             |

| سفحه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474   | - « صلاة الليل متنى متنى فإذا أردت »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4.7 | - « صلاة المغرب وتر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177   | " عدد المحرب ولى المناسبة المحرب ولى المناسبة المحرب ولى المحرب ولى المحرب الم |
| 177   | - «صلیت مع رسول الله ﷺ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | - « غزوت مع رسول الله ﷺ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | - « غسل يوم الجمعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١    | <ul><li>- « الغسل يوم الجمعة »</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 7 7 | - « فَتَشْهِد تُم ِقَالَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198   | - « فرض الله الصلاة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 4 4 | - ( فحمد الله ثم أثنى عليه ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 4 7 | - «فخطب الناس وحمد الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101   | – « فيه ساعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175   | - « قام رسول الله ﷺ فسمعته »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 404   | - « قام النبي ﷺ مقابل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸٦   | - «قام النبي ﷺ وقام الناس معه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 709   | - « قام النبي ﷺ يوم الفطر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | - « قبح الله هاتين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 47  | - « قم فاركع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳.۹   | - « قنت رسول الله ﷺ شهراً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦٣   | - « كان ابن عمر يطيل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 44  | - « كان جدْع يقوم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - « كان رسول الله على إذا قام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۳   | <ul> <li>- « كان رسول الله ﷺ لا يغدوا »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲.٦   | - (( کان ، سرمال الله علا رأورنا اذا غده نا ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طرف الحديث                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۲۸       | الله ﷺ وأبو بكر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - « كان رسول                   |
| YY7       | الله ﷺ يخرج إلى العيد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - « كان رسول                   |
| Y 1 A     | الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - « كان رسول                   |
| ۸٦        | الله ﷺ يصلي ثم نذهب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - « كان رسول                   |
| ٠٠        | ، الله على يقرأ في العيدين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - « كان رسول                   |
|           | ، الله ﷺ يوتر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| ۳۰۹       | ي في ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «كان ا <b>لقنو</b> ت           |
| ٤٠        | . أهل عمل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - « كان الناس                  |
|           | ، مهنة أنفسهم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|           | ، ينتابون »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|           | ﷺ إذا اشتد الحر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|           | على إذا كان يوم عيد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|           | ﷺ إذا قام "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|           | ﷺ لا يخرج يوم الفطر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|           | ﷺ يخطب خطبتين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|           | والله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <b>19</b> | عِيْ يصلي في السفر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - «كان النبي                   |
| ۲۸۸       | ع الليل اللل الليل ا | - « كان النبي                  |
| ۲۹٤       | على بعدوا الى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - «كان النبي                   |
| Yo        | على يغدوا إلى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - «كان النبي                   |
| ٥٤        | و على يقرأ في الجمعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>– «كان النبي</li></ul> |
| ٠٠        | على يقرأ في العيدين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - «كان النبي                   |
| ١٠٣       | و يوم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - « كان النداء                 |
| 179       | امر أة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - «كانت فىنا                   |
| ۲۸۸       | أوتر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | « كل الليل » —                 |
| 77        | أوتر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - « كلكم راع                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |

|   | الصفحة    |                                                                      | طرف الحديث                       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | 171       | ل الجمعة »                                                           | - «كنا نبكر إلى                  |
| a | ٨٧ ((     | لجمعة مع رسول الله على فنرجع                                         | - « كنا نصلي ا                   |
|   | 171       | ع النبي ﷺ ثم تكون »                                                  | - « كنا نصلي ه                   |
|   | 777 - 771 | وارينا»                                                              | – «کنا نمنع ج                    |
|   | Y £ £     | ن نخرج »ست                                                           | – « كنا نؤمر أر                  |
|   | Y9V       | مع »                                                                 | - «كنت أسير.                     |
|   | 777 - 771 | ن عمر حين »                                                          | <ul><li>– « كنت مع ابر</li></ul> |
|   | 1         | مثل هذا »                                                            | - « لا تعودن ل                   |
|   | 9 V       | حتی »                                                                | - « لا تقوموا <b>.</b>           |
|   |           | ماء »                                                                |                                  |
|   |           | بثلاث »                                                              |                                  |
|   | 70        | لا تشريق »لا تشريق الله تشريق الله الله الله الله الله الله الله الل | - (( لا جمعة و                   |
|   | 790       | <i>ي</i> »                                                           | - « لا وتران ف                   |
|   |           | ِجَل يوم الجمعة »                                                    |                                  |
|   | ٧١        | على كل »                                                             | - « لله تعالى خ                  |
|   |           | بي ﷺ يرفع … »                                                        |                                  |
|   | YY£       | <u></u> »                                                            | - «لم يكن يؤا                    |
|   | o         | ىق»                                                                  | - « لولا أن ألث                  |
|   | ٤٩        | ىدكم »                                                               | - «ما على أد                     |
|   | 7         | يي أيام »                                                            | - «ما العمل ف                    |
|   | ۸۹        | (( ¿                                                                 | - « ما كنا نقيل                  |
|   |           | ال ي                                                                 | •                                |
|   | ١٧٤       | اقبلة »                                                              | - (( مستقبلي                     |
|   | ١٠٨       | نة »                                                                 | – «مضت الس                       |
|   | ٣٨        | جمعة »                                                               | <ul><li>– « من أتى الـ</li></ul> |
|   | ۹٦        | (( ç                                                                 | - «من أغبرن                      |
|   | ٤٣ - ٤٢   | ى يوم الجمعة غسل »                                                   | - « من اغتسا                     |

•

| الصفحة | طرف الحديث                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩٨     | <ul><li>– « من اغتسل يوم الجمعة وتطهر »</li></ul>                    |
|        | – « من تخطی حلق قوم »                                                |
| 1      | - « من تخطى رقاب الناس »                                             |
| YV     | <ul><li>– « من ترك ثلاث جمع … »</li></ul>                            |
| 177    | <ul><li>( من تكلم يوم الجمعة ))</li></ul>                            |
| ٣٢     | - « من توضأ فأحسن »                                                  |
| 11     | - « من توضا يوم الجمعة »                                             |
|        | <ul><li>( من جاء إلى الجمعة ))</li></ul>                             |
|        | <ul><li>( من جاء منكم الجمعة ))</li></ul>                            |
|        | - « من جلس مجلساً »                                                  |
| Y9 YA9 | <ul><li>- « من خاف أن لا يقوم »</li></ul>                            |
| 718    | <ul><li>( من ذبح قبل ))</li></ul>                                    |
| YYV    | <ul><li>- « من السنة أن تخرج »</li></ul>                             |
| Y10    | <ul><li>- « من السنة أن تخرج »</li><li>- « من صلى صلاتنا »</li></ul> |
| ٩٤     | - « من كان يؤمن »                                                    |
| Y9Y    | - « من نام عن »                                                      |
| ٠      | - «من يرد الله به»                                                   |
|        | - « نادى منادي رسول الله ﷺ »                                         |
| ۲۰     | - «نحن الآخرون السابقون »                                            |
|        |                                                                      |
| 1.7    | - « نضر الله امرء اسمع »<br>- « نهى النبي ﷺ أن يقيم »                |
|        | - « هل تسمع النداء »                                                 |
|        | - « هي ما بين أن يجلس »                                              |
|        | - « واعلموا أن الله قد افترض )                                       |
|        | - « والله ما صليتها »                                                |
|        | – « وإن كانوا أكثر »                                                 |
|        | - « الوتر حق على كل مسلم »                                           |

| الصفحة | طرف الحديث                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٣    | - « الوتر حق فمن »                                                     |
| ۲۸۰    | - « الوتر ركعة من »                                                    |
| Y.V    | - « وكان يوم عيد يلعب »                                                |
| 99     | <ul><li>( وكان يوم عيد يلعب )</li><li>( ولم يتخط رقبة مسلم )</li></ul> |
|        | - « ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن »                                             |
| 147    | - « وايتجوز فيهما »                                                    |
|        | - « ومن لغى وتخطى »                                                    |
|        | - « ويأكلهن وتراً »                                                    |
|        | - «يا أهل القرآن »                                                     |
|        | - « يا رسول الله إسكاتك »                                              |
| ۲.0    | - «يا معشر المسلمين »                                                  |
| 10.    | - «يحضر الجمعة ثلاثة »                                                 |
| 0.     | - « <b>ليستن</b> »                                                     |
| 1 £ V  | – «ينصت إذا تكلم »                                                     |
|        | - «يوم عرفة »                                                          |

# - 880 -فهرس الآثار

| الصفحة         | الراوي                                 | طرف الأثر                       |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 719            | إسماعيل بن رجاء                        | « أخرج مروان المنبر »           |
| 90             | إبراهيم بن سعد                         | « إذا أذن المؤذن »              |
| 121            | ابن مسعود                              | « إذا رأيته يتكلم »             |
| <b>* * * *</b> | عطاء                                   | « إذا فاته العيد »              |
| ٧ ٤            | ابن عباس                               | « إذا قلت أشهد أن »             |
| ٧٦             | عطاء                                   | « إذا كنت في قرية »             |
| 1.0            | ابن عمر                                | « الأذان الأول »                |
| ٣٤             | ابن عباس                               | « اغتسل »                       |
| £ 1            | عمرو بن سليم                           | « أما الغسل فأشهد »             |
| 770            | —————————————————————————————————————— | « أمرا بن عمر نافعاً أن يذبح »  |
| ٣١١            | -                                      | « أن أبياً أم الناس »           |
| ٦٨             |                                        | « أن أهل مصر وسواحلها »         |
| Y • 7          | -                                      | « أن ابن عمر كان يصلي »         |
| ٣. ٤           | -                                      | « أن ابن عمر كان ينزل »         |
| 1 £. V         | تعلبة بن مالك                          | « أن الصحابة كانوا في زمن »     |
| *              | نافع                                   | « أن عبد الله بن عمر كان يسلم » |
| ٣١١            | ابن عمر                                | « أن القنوت بدعة »              |
| 191            | الأوزاعي                               | « إن كان تهيأ »                 |
| 114            | -                                      | « أن معاوية إنما خطب »          |
| 7 £ 7          | -                                      | « أن النساء كن يكبرن »          |
| 117            | كعب بن عجرة                            | « انظروا إلى هذا »              |
|                |                                        |                                 |

| الصفحة       | الراوي                | طرف الأثر                          |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| 7 £ 7        | ابن مسعود             | « إنما التكبير »                   |
| ۳۹           | ابن عمر               | « إنما الغسل »                     |
| 777          | النخعي                | « إنه يكره الركوب »                |
| 710          | جماعة من الصحابة      | « إنهم أوتروا بركعة »              |
| * * *        | عكرمة                 | « أهل السواد »                     |
| 9 77         | عطاء                  | « تحرم الصناعات »                  |
| ٦ ٤          | عمر بن الخطاب         | «جمعوا حيث »                       |
| 197          | أنس                   | « حضرت مناهضة »                    |
| 704          | أبي بكر - علي         | « حق على كل »                      |
| 7 77 7       | عمرو بن سعيد بن العاص | « دخل الحجاج على بن عمر »          |
| 797          | عائشة                 | « ناك ياعب »                       |
| 107          | عبد الله بن يحنس      | « زعموا أن الساعة التي »           |
| ٨٨           | عبد الله بن سيدان     | «شهدت الخطبة مع »                  |
| <b>Y Y</b>   |                       | « عن أنس أنه كان في قصره »         |
| ٤١           | _                     | « عن أبي هريرة أنه كان يوجب        |
| * * * *      | _                     | « عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل » |
| ٦٨ .         |                       | « عن بن عمر أنه كان يرى »          |
| 7 £ 7        | <del>-</del>          | « عن بن عمر أنه كان يكبر »         |
| 7 £ 7        | _                     | « عن عمر أنه كان يكبر »            |
| 7 £ 7        | _                     | « عن ميمونة أنها كانت تكبر »       |
| 707          | _                     | « عن النخعي أنه كره للشابة »       |
| <b>Y V</b> • | عمر بن الخطاب         | « فيم الرملان »                    |

| الصفحة | الراوي                  | طرف الأثر                         |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 101    | عبيد الله بن عتبة       | « كل قرية فيها أربعون »           |
| 40     | این مسعود               | « لأنا أحمق »                     |
| 707    | عائشة                   | « لو أن رسول الله ﷺ رأى »         |
| ٥٨     | الشعبي                  | « ما شهدت ابن عباس قرأ »          |
| ٣٤     | سعد بن أبي وقاص         | « ما كنت أرى »                    |
| ۸۱     | عثمان                   | « من أراد منكم »                  |
| 1 £ 9  | عثمان                   | « من كان قريباً »                 |
| 771    | الحسن                   | «نهوا أن يحملوا »                 |
| * * *  | -                       | « وأمر أنس مولاهم »               |
| 7.47   | القاسم                  | « ورأينا أناساً »                 |
| ۸۳     | عمر - علي - والنعمان بن | « وقت الجمعة إذا »                |
|        | بشير - وعمرو بن حريث    |                                   |
| Y & V  | _                       | « وكان بن عمر لا يكبر »           |
| 7 £ .  | <del>_</del>            | « وكان بن عمر وأبو هريرة يخرجان » |
| 7 .    | -                       | « وكبر محمد بن علي »              |
| ۱۸۸    | ابن عمر                 | « يتقدم الإمام »                  |
| 97     | ابن عباس                | « يحرم البيع »                    |
| ١٧٨    | سهل بن حثمة             | « يقوم الإمام »                   |
|        |                         |                                   |

# فهرس الأماكه والقبائل

| الهامش   | الصفحة       | الاسم                                 |
|----------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Y</b> |              | أيلة                                  |
| *        |              | بخاری                                 |
| ۲        | 197          | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲        | 70V          | البقيع                                |
| ٤        | ٦ ٤          | بنو بياضة                             |
|          | 771          | بنو خلف                               |
| ۲        | 197          | <br>تستر                              |
| ۲        | ŧ            | الجزيرة                               |
| 1        | <b>.</b><br> | و الجعفى                              |
| <b>£</b> | 71           | جو اث <i>ی</i>                        |
| *        | ٩            | خرتنك                                 |
| ٤        | 7.1          | خيبر                                  |
| £ .      | ٣٠٦          | ذكوان                                 |
| ٣        | ٣.٦          | رعل                                   |
| ٣        | ٧٧           | <br>الزاوية                           |
|          | 1.4          | الزوراء                               |
| ٣        | 71           | عبد القيس                             |
| <b>£</b> | . 117        | الغابة                                |
| ٧        | ١.٧          | قباء                                  |
| ٦        | 191          | قريظة                                 |
| ٣        | 1:7          | قناة                                  |
|          |              | •                                     |

|        | - TT         | · - |            |
|--------|--------------|-----|------------|
| الهامش | الصفحة       |     | الاسم      |
| ٣      | <b>*1</b> A, |     | المصلى     |
| 1      | 140          |     | نجد        |
| . *    | ٦ ٤          |     | هزم النبيت |
| ١      | ٦٢           |     | وادي القرى |

# فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة

| •        |        | * |                      |
|----------|--------|---|----------------------|
| الهامش   | الصفحة |   | اللفظ أو الصطلح      |
| •        | ۸ ٤    |   | الإبراد              |
| 1        | 17     |   | الاجتهاد             |
| ٤        | 1 Y    |   | الاجتهاد التام       |
| 0        | 1 * £  |   | الإجماع السكوتي      |
| 1        | 199    |   | الأهزاب              |
| 1        | 777    |   | أخمص القدم           |
| 1        | ١٠٣    |   | الأذان               |
| *        | 179    |   | أربعا                |
| ٣        |        |   | الاستبرق             |
|          |        |   | ردسبري<br>الاستحسان  |
| 7        | 11     |   | الإسناد              |
| ٤        | 1 9    |   | المارة النص          |
| £        | ۲٧.    |   | •                    |
| ٦        | 19     |   | الاضطباع             |
|          |        | • | اقتضاء النص          |
| <b>Y</b> | 117    |   | امتروا<br>بدنة       |
| •        | ٤٢     |   | بدنة                 |
| ٥        | ۲.0    |   | البردة               |
| ۲        | ۲.٧    |   | بعاث                 |
| ٧        | 197    |   | بعا <i>ت</i><br>تستر |
| £        | 70     |   | تشريق                |
| 1        | ٤.     |   | تشریق<br>تفل         |
|          |        |   | <del>-</del>         |

|   | الهامش     | الصفحة                             | اللفظ أو الصطلح |
|---|------------|------------------------------------|-----------------|
|   | ۲          | 17                                 | التقليد         |
|   | ٨          | <b>Y16</b>                         | جذعة            |
|   | <b>.</b>   | TANK OF THE PROPERTY OF THE PARTY. | جلباب           |
|   | 1          | Y £                                | الجمعة          |
|   | *          | 117                                | الجوبة          |
|   | ٤          | 1 £ 7                              | الجود           |
|   | ٧          | 114                                | الحديث الغريب   |
|   | ١          | **                                 | الحديث المرسل   |
| • | ٧          | ٥.                                 | الحديث المعلق   |
|   | ٤          | ٦ ٤                                | حره             |
|   | <b>Y</b>   | 141                                | الدمن           |
|   | ٦          | <b>V1</b>                          | الخاص           |
|   | ٣          | • • •                              | الخدور          |
|   | <b>Y</b> · | 777                                | الخرص           |
|   | ٣          | ***                                | الخمار          |
|   | ٥          | V £                                | الدحض           |
|   |            | <b>Y. 1</b>                        | الدرق           |
|   | ٥          | 14                                 | دلالة النص      |
|   | ٤          | 1 V 9                              | ذات الرقاع      |
| • | <b>Y</b>   | V £                                | الرخصة •        |
|   | ٣          | YV.                                | رمل             |
|   | ٣          | AYA                                | الستخاب         |

| الهامش   | الصفحة    |            | اللفظ أو المصطلح |
|----------|-----------|------------|------------------|
| ٧        | ٩ ٢       |            | سد الذريعة       |
| ٣        | 1 % 9     |            | سلقاً            |
| ٧        | 1 20      |            | سنة              |
| ٤        | ٤٨        |            | سيراء            |
| ٥        | ۱۳۱       |            | الشباء           |
| ٦        | 1 7       |            | الشذوذ           |
| ٣        | ١١٣       |            | طرفاء            |
| ٥        | ٧١        |            | العام            |
| ٣        | 19        |            | عبارة النص       |
| ٤        | 179       |            | ٠<br>عَرْقَهُ    |
|          | <b>17</b> |            | العزل            |
| ٣        | ٧٤        |            | عزمة             |
| <b>£</b> | 1 7       |            | العنعنة          |
| ۲        | 701       | 1 <u>.</u> | العواتق          |
| ١        | ۲.1       | ·          | الغلس            |
|          | ۲٦.       |            | الفتخ            |
| <b>1</b> | ٧٧        |            | الفرسخ           |
| <b>r</b> | 7 £ 7     | •          | الفسطاط          |
| 1        | 1 V 1     |            | القائلة          |
| ٨        | 1 60      |            | القزعة           |
| ٤        | ۲۸        |            | القاعدة الأصولية |
| 1        | ٧٦        |            | القاعدة الفقهية  |
|          |           |            |                  |

| هامش     | It | الصفحة       | اللفظ أو المصطلح |
|----------|----|--------------|------------------|
| ١        |    | <b>*</b> • A | القنوت           |
| ٧        |    | 19           | القياس           |
| •        |    | ۲.           | قياس الدلالة     |
| ۳.       |    | ۲.           | قياس الشبه       |
| ۲        |    | ۲.           | قياس الطرد       |
| £        |    | ۲.           | قياس العلة       |
| ٤        |    | 177          | الكراع           |
| 1        |    | Y 7 Y        | الكلمي           |
| ٣        |    | ٧.           | الكنّ            |
| <b>Y</b> |    | 17           | مختلط            |
| 1        |    | 1 Y          | مدلس             |
| ٣        |    | Y • V        | مزمارة الشيطان   |
| ۲        |    | 101          | المضطرب          |
| ٣        | •  | ٧٣           | المطلق           |
| ٧        |    | ٧.           | المفهوم          |
| ٤        |    | ٧٣           | المقيد           |
| · 1.     |    | 191          | المناهضة         |
| 1        |    | 101          | المنقطع          |
| ١        |    | 107          | النَّقْر         |
| •        |    | ٦ ٤          | نقيع             |
| ١        |    | 411          | الوتر            |

## فهرس القواعد الأصولية والفقهية أولاً: القواعد الأصولية

| الصفحة     | القاعدة                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 47         | - الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب                           |
| 1 V •      | - الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة                          |
| 119        | - الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة            |
| 1.7        | - الإجماع السكوتي حجة                                   |
| ٨٥         | - الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض               |
| 1 £ Y      | - الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص |
| • •        | <ul> <li>للعموم صيغاً موضوعة للدلالة عليه</li> </ul>    |
| <b>Y Y</b> | <ul> <li>مفهوم المخالفة يخص العموم</li> </ul>           |
| 1.Y        | - النهي إذا أطلق اقتضى التحريم                          |

### ثانياً : القواعد الفقمية

| الصفحة      | القاعدة                                    |
|-------------|--------------------------------------------|
| 197         | - إذا ضاق الأمر اتسع                       |
| Y • Y       | - كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت |
| ٧٦          | <ul> <li>المشقة تجلب التيسير</li> </ul>    |
| <b>Y9</b> A | - النفل أوسع من الفرض                      |
| 171         | - يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء  |

# فهرس الأعلام

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلم                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – ابن أبي شيبة            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن أبي عتبة            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ابن أم مكنوم            |
| ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | این بطال                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن بنی –                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ابن تيمية               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>               |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن التين               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن جریج                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن جماعة               |
| 4.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| ET CONTRACTOR OF THE STATE OF T | – ابن حبیب                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – ابن حجر                 |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – ابن دقیق                |
| 1 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن رجب                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔ ابن رجب                 |
| <b>**</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ابن رشید                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1 V 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ابن عبد البر            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 17 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ابن عقیل                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن عون                   |
| <b>Y3.Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – ابن عون                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن القاسم              |
| 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن قدامة               |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ابن القيم = صاحب الهدي  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ابن العليم - صاحب الهدي |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | – ابن کثیر                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن سپر                   |
| <b>TT</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ابن المنذر              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>J</b> — <b>U</b>       |

| الصفحة     |     | العلم                                |
|------------|-----|--------------------------------------|
| * *        |     | - ابن المنير                         |
| 1 • 9      | · · | – أبو أمامة                          |
| 110        |     | - أبو بردة بن نيار الأنصاري          |
| <b>791</b> |     | <ul> <li>أبو بصرة الغفاري</li> </ul> |
| ٧٨         |     | – أبو ئور                            |
| * *        |     | - أبو الجعد                          |
| ١٢٣        | •   | - أبو حميد                           |
| ٨٩         |     | r de li                              |
| ١٦         |     | – أبو داود                           |
| ٣١         |     | <ul> <li>أبو سعيد الخدري</li> </ul>  |
| 779        |     | - أبو الطيب السندي                   |
| 97         |     | – أبو عبس                            |
| 9 V        |     | – أبو قتادة                          |
| 1.4        |     | - أبو محذورة                         |
| ١٦٣        |     | - أبو المعلى                         |
| ۸٥         |     | – أبو ي <b>على</b>                   |
| 7 £ 7      |     | - أبان بن عثمان                      |
| ٧٩         |     | – أبو يوسف                           |
| 90         |     | - إبراهيم بن سعد<br>-                |
| ٤٧         |     |                                      |
| 1 7 7      |     | / 10 <b>-5</b> - 1 - 1               |
| ١.         |     | - إسحاق بن راهوبه                    |

| الصفحة |       | العلم                           |
|--------|-------|---------------------------------|
| ٦ ٤    |       | - أسعد بن زرارة                 |
| ١٢٣    | • • . | - أسماء بنت أبي بكر             |
|        |       | - إسماعيل بن رجاء               |
| ٣٤     |       | – أشهب                          |
| ٦٦ .   |       | – امرؤ القيس                    |
| ***    |       | - أنس بن سيرين                  |
| ٥١     |       | – أنس بن مالك                   |
| ٧٨     |       | - الأوزاعي                      |
| 175    |       | – أيوب السختياني                |
| 710    |       | – البراء بن عازب                |
| 717    |       | - بريدة بن الحصيب               |
| ۸۹     |       | <ul> <li>بشر بن ثابت</li> </ul> |
| 1 £ £  |       | - بشر بن مروان                  |
| 1.4    |       | - بلال بن رباح                  |
| ۲      |       | - الترمذي                       |
| ١ • ٨  |       | - تعلبة بن أبي مالك             |
| 707    |       | - الثوري                        |
| 117    |       | - جابر بن سمرة                  |
| 707    |       | - الجرجاني                      |
| 777    |       | - جندب بن عبد الله البجلي       |
| 777    |       | - الحجاج بن يوسف الثقفي         |
| 07     |       | - حذيفة بن اليمان               |

| الصفحة    |   | العلم                  |
|-----------|---|------------------------|
| 1.0       |   | - الحسن بن زياد        |
| Y7.       |   | - الحسن بن مسلم        |
| <b>To</b> |   | - الحسن بن يسار البصري |
| 701       |   | - حفصة بنت سيرين       |
| **        |   | - حفصة بنت عمر         |
| ۲۹.       |   | - خارجة بن حذافة       |
| 1 £       |   | - الخطابي              |
| £         |   | - الخطيب البغدادي      |
| ٥.        |   | - داود الظاهري         |
| 14.       |   | - الداودي أحمد بن نصر  |
|           |   | - الذهبي               |
| 9.٨       |   | - الرافعي              |
| 71        |   | رزيق بن حكيم           |
| 109       |   | – زفر                  |
| ٤٧١       | • | - الزهري               |
| Y 9       |   | - الزين بن المنير      |
| 1.4       |   | – السائب بن يزيد       |
| <b>17</b> |   | – سالم بن عبد الله     |
| 10        |   | - السبكي               |
| ٣٤        | • | - سعد بن أبي وقاص      |
| 1. V      |   | - سعد القرظ            |
| 174       |   | - سعيد بن جبير         |

| الصفحة      | العلم                    |
|-------------|--------------------------|
| Y 9 V       | ۰<br>– سعید بن یسار      |
| ٤٦          | - سلمان الفارسي          |
| AV          | - سلمة بن الأكوع         |
| <b>*</b> 1  | - سمرة بن جندب           |
| 1 4 4       | - سهل بن حثمة            |
| ۸٦          | - سهل بن سعد الساعدي     |
| 11          | – السيوطي                |
| 191         | - شرحبيل بن السمط        |
| ۰۸          | - الشعبي                 |
| 1 V 9       | - صالح بن خوات           |
|             | - الصفدي                 |
| 197         | الضحاك                   |
| 77          | - طارق بن شهاب           |
| ٤V          | – <b>ط</b> اوس           |
| 00          | - الطحاوي                |
| <b>T11</b>  | - طلحة بن عبيد الله      |
| <b>**.9</b> | - عاصم بن سليمان الأحول  |
| 97          | - عباية بن رفاعة         |
| ٥٣          | - عبد الرحمن بن أبي بكر  |
| 117         | - عبد الرحمن بن أم الحكم |
| YOA         | - عبد الرحمن بن عابس     |
| 777         | - عبد الله بن الزبير     |
|             |                          |

|   |              | - To                                               |
|---|--------------|----------------------------------------------------|
|   | الصفحة       | العلم                                              |
|   | 108          | - عبد الله بن سلام                                 |
|   | ٨٨           | - عبد الله بن سيدان                                |
|   | 101          | - عبد الله بن عتبة                                 |
|   | 170          | - عبد الله بن المغفل                               |
|   | 107          | - عبد الله بن يحنس                                 |
|   | 177          | - عبد الله العمري                                  |
|   | ٧٦           | – عطاء بن أبي رباح                                 |
|   | ٤٨           | - عطارد بن حاجب                                    |
|   | 7 6 0        | – عقبة بن عامر                                     |
|   | 177          | <ul> <li>عکرمة مولی بن عباس</li> </ul>             |
|   | 1 £ £        | – عمارة بن رويبة                                   |
|   | **           | - عمار بن ياسر                                     |
|   | 7 £ 3        | - عمر بن عبد العزيز<br>- عمر بن عبد العزيز         |
|   | ١٢٣          | – عمرو بن تغلب                                     |
|   | ۸۳           | - عمرو بن حریث<br>- عمرو بن حریث                   |
| • | 777          | - عمرو بن سعيد بن العاص<br>- عمرو بن سعيد بن العاص |
|   | £1.          | - عمرو بن سليم<br>- عمرو بن سليم                   |
|   | ***          | – عمرو بن شعیب                                     |
|   | ٣٣           | - القاضي عياض                                      |
| ÷ | ١٣           | - العينى                                           |
|   | <b>7</b> A W | - القاسم بن مجمد بن أبي بكر الصديق                 |
|   | ٦            | - قتيبة بن سعيد                                    |
|   |              |                                                    |

•

| الصفحة                               | العلم                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ١٤                                   | – القسطلاني                                |
| 14                                   | – ا <b>لكاندهلو</b> ي                      |
| *11                                  | – كثير بن الصلت                            |
| 1 Y                                  | - الكرماني                                 |
| ***                                  | - كريب بن أبي مسلم                         |
| 1 £                                  | - الكشميري                                 |
| 117                                  | - كعب بن عجرة                              |
| 7 £                                  | - كعب بن مالك                              |
| 107                                  | - كعب بن مانع الحميري = كعب الأحبار        |
| ١١٤                                  | - الكنكوهي •<br>- الكنكوهي                 |
|                                      |                                            |
| ٦٧                                   | - الماوردي                                 |
| ١٣                                   | - المبارك <b>ف</b> وري<br>- المباركفوري    |
| 1.6 8                                | - المجد بن تيمية<br>- المجد بن تيمية       |
| ************************************ | •                                          |
| ٧٩                                   | <ul> <li>محمد بن أبي بكر الثقفي</li> </ul> |
|                                      | - محمد بن الحسن                            |
|                                      |                                            |
| 1 £ 7                                | - مروان بن الحكم                           |
| 140                                  | - المزني                                   |
| 00                                   | - مسلم بن الحجاج                           |
| 171                                  | - المسور بن مخرمة                          |
|                                      | – معاذ بن جبل                              |

| العلم                        | الصفحة |
|------------------------------|--------|
| – معاذ القاري                | 711    |
| - معاوية بن أبي سفيان        | 1 . 9  |
| - ميمونة بنت الحارث الهلالية | 7 £ 7  |
| - نافع مولى عبد الله بن عمر  | ١٦٣    |
| - النخعي                     | 90     |
| – النعمان بن بشير            | ٥٥     |
| – النووي                     | ٧      |
| - وكيع بن الجراح             | ٣      |
| - الوليد بن مسلم             | 191    |
| - يحيى بن سعيد الأنصاري      | 707    |
| – پونس بن بکیر               | 71     |
| – بونس بن بزید               | 71     |

## فهرس المصادر والمراجع

## ١ – القرآن الكريم.

## كتب التفسير:

## ٢ – أحكام القرآن .

لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، المتوفى سنة ٣٧٠ هـ . ضبط نصه وخرّج آياته عبد السلام شاهين . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1٤١٥ هـ .

## ٣ – أحكام القرآن .

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، المتوفى سنة ٣٥٥ هـــ. اعتنى به : محمد عبد القادر عظا . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ. .

## ٤ – تفسير البغوي الموسوم بـ (معالم التنزيل ).

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، المتوفى سنة ١٦٥ هـ . حققه وخرج أحاديثه : محمد عبد الله النمر ، عثمان جمعة ضيميرية ، سليمان الحرش . الطبعة الأولى ، الرياض : دار طيبة ، ١٤٠٩ هـ .

## ٥ – تفسير القرأن العظيم.

لأبي الفداء إسماعيل بن عماد الدين بن كثير ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ . الطبعة الثانية ، بيروت : دار القلم ، ت. د.

## ٦ – التفسير الكبير .

لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي الرازي ، المتوفى ٢٠٤ هـ... الطبعة الثالثة ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د.

## ٧ - جامع البيان عن تأويل أي القرآن.

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى سنة ٣١٠ هـ . ط. د. ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٨ هـ .

## ٨ – الجامع لأحكام القرآن .

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوفى سلنة ٢٧١ هل. ط. د ، بيروت ، دار الفكر ، ١٤١٥ هـ .

## ٩ – فتم القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـــ . ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ .

## كتب الحديث وعلومه :

١٠ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، المتوفى سنة ٣٥٤ هـ.

ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة ٧٣٩ هـ . حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرناؤوط . الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٨ هـ .

## ١١ – إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد ، المتوفى سنة ٧٠٢ هـ . ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ١٢ – إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .

لأبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني ، المتوفى سنة ٩٢٣ ه. ضبطه وصححه : محمد عبد العزيز الخالدي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٦ ه. .

## ١٣ – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

لمحمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة ١٤٥ه إشراف : محمد زهير الشاويش. الطبعة الأولى ، بيروت : المكتب الإسلامى ، ١٣٩٩ هـ .

12 – الاستذكار الجامع لمذاهب فقيماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنيه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار.

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنة ٢٦٥ ه. وثق أصوله وخرج نصوصه ووضع فهارسه: عبد المعطي أمين قلعجي الطبعة الأولى ، القاهرة - حلب: دار الوعي ، دمشق - بيروت: دار قتيبة ١٤١٣ ه. .

## ١٥ – أصول التخريج ودراسة الأسانيد.

لمحمود الطحان . ط. د ، بيروت : دار القرآن الكريم ، ت. د .

#### ١٦ – أصول الحديث ، علومه ومصطلحه .

نمحمد عجاج الخطيب . الطبعة السادسة ، جده - مكة : دار المنار ، عدم - مكة : دار المنار ، عدم عجاج الخطيب . الطبعة السادسة ، جده - مكة : دار المنار ،

## ١٧ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.

لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي ، المتوفى سنة ٣٨٨ هـ . تحقيق ودراسة : محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى - معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي ، ١٤٠٩ هـ .

## ١٨ – بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٢٥٨ هـ . صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى ، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٠٩ هـ . ١٩ – بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ، وهو شرم لمختصر صحيم البخاري المسمى « جمع النهاية في بدء الخير والغاية » .

لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الاندلسي ، المتوفى سنة ١٩٩ هـــ . ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ٢٠ – تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .

لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، المتوفى سنة الامي العلاء محمد بن عبد الرحمن بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٠ هـ .

## ٢١ – ترتيب مسند الإمام الشافعي .

تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله: يوسف علي الزواوي ، عزت العطار الحسيني . رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي . ط. د، بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٣٧٠ هـ .

# ۲۲ – تدريب الراوي في شرم تقريب النووي.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . المتوفى سنة ٩١١ هـ . حققه وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ٩٤٠٩ هـ .

## ٣٣ – التعليق المغني على سنن الدارقطني.

لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . مطبوع معه : سنن الدارقطنسي . الطبعة الثالثة ، بيروت : عالم الكتب ، ١٤١٣ هـ .

## ٢٤ – تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل.

مطبوع مع المسند . الطبعة الثانية ، مصر ، دار المعارف ١٣٩١ هـ .

٢٥ – تعليقات المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي على لامم الدّراري.

مطبوع بهامش اللامع . ط. د ، مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية ، ت. د .

#### ٢٦ – تغليق التعليق على صحيم البخاري .

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن القزقي . الطبعة الأولسى ، بيروت : المكتب الإسلمي ، ١٤٠٥ هـ .

## ٢٧ – التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير .

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ.. مطبوع مع تدريب الراوي . حققه وراجع أصوله : عبد الوهـاب عبد اللطيف . ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ .

## ٣٨ – التقييد والإيضام لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلام .

لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، المتوفى سنة ٨٠٦ هـــ . معه مقدمة ابن الصلاح . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، ١٤١٣ هـ .

## ٢٩ – تلخيص الحبير .

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٢٥٨ هـــ . مطبوع مع المجموع . ط. د ، دار الفكر ، ت. د .

# ٣٠ – التمميد لما في الموطأ من معاني الأسانيد.

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، المتوفى سنة ٢٦٣ هـ . تحقيق : عبد الله صديق وآخرون . ط. د ، الرياض : مكتبة المؤيد ، ١٣٨٧ هـ .

## ٣١ – التوشيح شرح الجامع الصحيح .

لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ. تحقيق : رضوان جامع رضوان . الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة الرشد ، شركة الرياض للنشر والتوزيع ، ١٤١٩ هـ .

## ٣٢ – توضيم الأحكام عن بلوغ المرام.

لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام . الطبعة الثانية ، مكة المكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، ١٤١٤ هـ .

#### ٣٣ – تيسير مصطلم الحديث.

محمود الطحان . الطبعة الثامنة ، الرياض : مكتبة المعارف ، ١٤٠٧ هـ .

#### ٣٤ – خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام.

ليحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ . تحقيق : حسين إسماعيل الجمل . الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٨ هـ .

## ٣٥ – الدّراية في تخريج أحاديث المداية .

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . صححه وعلق عليه : عبد الله هاشم اليماني المدني . ط. د ، بيروت : دار المعرفة ، ت. د .

#### ٣٦ - زوائد ابن ماجه .

لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ، المتوفى سنة ٨٤٠ هـ.. . ضمن ابن ماجه . ط. د ، القاهرة : دار الريان للتراث ، ت. د .

#### ٣٧ - سبل السلام شرح بلوغ المرام.

لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، المتوفى سنة ١١٨٢ هـ . صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه : فوّاز أحمد زمرلي ، وإبراهيم محمد الجمل . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤٠٥ هـ .

#### ٣٨ - سنن الترمذي (الجامع الصحيم).

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، المتوفى سنة ٢٧٩ ه... الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٣ ه...

## ٣٩ – سنن الدارقطني .

لعلي بن عمر الدارقطني ، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ . وبذيله : التعليق المغني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي . الطبعة الثانية ، بيروت : عالم الكتب ، العلام ١٤١٣ هـ .

## ٤٠ – سنن أبي داود .

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ . ومعه : معالم السنن للخطابي . إعداد وتعليق : عزّت عبيد الدّعاس ، عادل السيد . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الحديث ١٣٨٨ هـ .

## 21 – السنن الكبرى .

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة ٥٥ هـ . بذيله : الجوهر النقي لابن التركماني ، المتوفى سنة ٥٤ هـ . الطبعة الأولى ، حيدر آبداد : الهند ، ١٣٤٧ هـ .

#### 24 - سنن ابن ماجه .

لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ. مطبوع معه زواند البوصيري . حققه نصوصه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقى . ط. د ، القاهرة : دار الحديث ، ت. د .

#### 24 – سنن النسائي.

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ، المتوفى سنة ٣٠٣ هـ.. ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي ، وحاشية الإمام السندي على سنن النسائي . حققه ورقمه ووضع فهارسه : مكتب تحقيق التراث الإسلامي . ط. د ، بيروت : دار المعرفة ، ت. د .

### 22 - شرح ابن بطال على صحيح البخاري.

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال ، المتوفى سنة وي المي الحسن علي بن خلف بن عليه : أبو تميم ياسر بن إبراهيم . الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .

#### 20 – شرح تراجم أبواب صحيح البخاري .

لشاه ولي الله الدهلوي ، المتوفى سنة ١١٧٦ هـ . الطبعة الرابعة ، بيروت : دار الحديث ، ١٤٠٧ هـ .

## 21 – شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، المتوفى سنة ١١٢٢ هـ . مطبوع معه الموطأ للإمام مالك . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1٤١١ هـ .

## ٤٧ – شرح السنة .

لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، تحقيق : شمعيب الأرنساؤوط ، زهير الشاويش . ط. د ، المكتب الإسلامي ، ت. د .

## ٤٨ – شرم معاني الأثار .

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . المتوفى سنة ٣٢١ ه. مصدر بكتاب أماني الأخبار بشرح معاني الآثار . تحقيق : محمد زهدي النجار . الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٦ ه.

29 – شرح النووي على صحيح مسلم الموسوم بـ ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ).

لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ ه. الطبعة الرابعة ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤١٨ ه.

#### ٥٠ - صحيم ابن خزيمة .

لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة المتوفى سنة ٣١١ هـ . تحقيق : محمد مصطفى الأعظمى . الطبعة الأولى ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٥ هـ .

٥١ - صحيح البخاري الموسوم بـ ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه ) .

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ. راجع أحاديثه ورقمه : صدقي جميل العطار . ط. د ، بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤٢٠ هـ .

## ٥٢ – صحيم سنن الترهذي .

صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، المتوفى سنة ١٤٢٠ هـ. تعليق وفهرسة : زهير الشاويش . الطبعة الأولى . مكتب التربية العربي لدول الخليج

## ۵۳ – صحيح سنن ابن ماجه .

لمحمد ناصر الدين الألباني ، المتوفى سنة ١٤٢٠ هـ. الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة المعارف ، ١٤١٧ ه. .

## 20 – صحيح مسلم.

لمسلم بن الحجاج بن حسين النيسابوري ، المتوفى سنة ٢٦١ هـ.. مطبوع معه شرح النووي . حقق أصوله وخرج أحاديثه ورقمه : خليل مأمون شيحا . الطبعة الرابعة ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤١٨ هـ.

## ٥٥ – عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، المتوفى سنة ٥٤٣ هـ.. وضع حواشيه : جمال مرعشلي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلميـة 151٨

#### ٥٦ – عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، المتوفى سنة ٥٥٥ هـ . ط. د ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

## ٥٧ – عون الباري لحل أدلة البخاري.

لأبي الطيب صديق حسن القنوجي البخاري المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ. ط. د، علب : دار الرشيد - القاهرة : المطبع العربي الحديث ، ١٤٠٤ هـ.

## ٥٨ – عون المعبود شرح سنن أبي داود.

لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، المتوفى سنة ١٣٢٩ هـ . مطبوع معه شرح ابن قيم الجوزية . ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ٥٩ – فتم الباري بشرم صحيم البخاري .

لمحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٢٥٨ هـ . طبعة مصححة من الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز المتوفى سنة ١٤١٩هـ . ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقى . ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ٦٠ – فتم الباري شرم صحيم البخاري .

لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة ٥٩٥ هـ . تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد . الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية : دار ابن الجوزي ، ١٤١٧ هـ .

## ١١ – فتم البر في الترتيب الفقمي لتمميد ابن عبد البر.

رتبه: محمد بن عبد الرحمن المغراوي . مطبوع معه: فتح المجيد في اختصار أحاديث التمهيد . الطبعة الأولى ، الرياض : مجموعة التحف والنفائس الدولية ،

## ٦٢ – فتم المغيث بشرم ألفية المديث.

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى سنة ٩٠٢ هـ . تحقيق وتعليق : على حسن علي . الطبعة الثانية : دار الإمام الطبري ، ١٤١٢ هـ .

## ٦٣ – الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري .

لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ، المتوفى سنة ٧٨٦ هـ . الطبعة الأولى ، بيروت : دار إحياء التراث الإسلامي ، ١٣٥٦ هـ .

### ٦٤ - لامع الدّراري على جامع البخاري.

لأبي مسعود رشيد أحمد الكنكوهي ، المتوفى سنة ١٣٢٣ ه... وبهامشة تعليقات الكاندهلوي على لامنع النراري . ط. د ، مكنة المكرمنة : المكتبنة الإمدادية ، ت. د .

#### ٦٥ – ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيم البخاري.

للإمام يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ . تحقيق : على حسن على عبد الحميد . ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ٦٦ – المتواري على تراجم أبواب البخاري .

لناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير ، المتوفى سنة ٦٨٣ هـ. حققه وعلق عليه : صلاح الدين مقبول . الطبعة الأولـي ، الكويـت : مكتبـة المقلا ، ١٤٠٧ هـ .

## ٦٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي ، المتوفى سنة ٨٠٧ هـ . الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ٢٠٢هـ .

#### ٦٨ – المستدرك على الصحيحين .

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ. مع تضمينات للذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه ، والمناوي في فيض القدير وغيرهم من العلماء . دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١١ هـ .

## ٦٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة ٢٤١ هـ.

الطبعة الثانية ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٤١٤ هـ .

## ۷۰ – مسند الشماب .

لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي . تحقيق : حمدي عبد الحميد السلفي . الطبعة الثانية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٧ هـ .

## ٧١ – مشكاة المعابيم .

لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٩ هـ .

## ٧٢ – مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار .

لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، المتوفى سنة ٢٣٥ هـ. ضبطه وصححه ورقمه : محمد عبد السلام شاهين . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٦ هـ .

## ٧٣ – مصنف عبد الرزاق .

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ٢١١ هـ . معـ كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي . حققه : حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٣ هـ .

#### ٧٤ – معالم السنن .

لأبي سليمان أجمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، المتوفى سنة ٣٨٨ ه. مطبوع مع سنن أبي داود . إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس ، عادل السيد ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الحديث ، ١٣٨٨ ه. .

#### ٧٥ - المعجم الصغير.

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى سنة ٣٦٠ هب، صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان . ط. د ، المدينة المنورة : المكتبة السلفية ، ١٣٨٨ ه.

## ٧٦ – المعجم الكبير .

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة ٣٦٠ هـ . حققه وخرج أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي .

## ٧٧ – المعلم بـفوائد مسلم.

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ، المتوفى سنة ٣٦٥ هـ . تقديم وتحقيق : محمد الشاذلي النيفرر . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٢ م .

## ٧٨ – المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم.

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ . الطبعة الأولى ، دمشق : دار الكلم الطبب - دار ابن كثير ، ١٤١٧ هـ .

### ٧٩ - مقدمة ابن العلام (علوم الحديث).

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلح ، المتوفى سنة 75 هـ . معه التقييد والإيضاح للعراقي . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، 151 هـ .

## ٨٠ – المنتقى شرح موطأ مالك.

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، المتوفى سنة ٤٩٤ هـ . تحقيق : محمد عبد القادر عطا . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٢٠ هـ .

#### ٨١ – الموطأ .

للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، المتوفى سنة ١٧٩ هـ . اعتنى به : محمد فؤاد عبد الباقى ، ط. د ، مصر : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

## ٨٢ – نزهة النظر شرح نخبة الفكر.

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . تعليق : صلح محمد عويضة . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٩ هـ .

## ٨٣ – نصب الراية لأحاديث المداية .

لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٢ هـ . معه حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . الطبعة الثانية ، الرياض : مكتبة الرياض الحديث . ت . د .

# ٨٤ - النماية في غريب الحديث والأثر.

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، المتوفى سنة محمد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، الطبعة الأولى ، ١٠٦ هـ . خرّج أحاديثه وعلق عليه : صلاح محمد عويضة . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٨ هـ .

## ٨٥ - نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخيار شرم منتقى الأخبار.

لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٥ هـــ . ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٥ هـ .

## ٨٦ – هدي الساري مقدمة فتم الباري .

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ. طبعة جديدة منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي .

## كتب الفقه

## فقه المنفية:

## ٨٧ – الاختيار لتعليل المختار .

لعبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي ، المتوفى سنة ٦٨٣ هـ. .

## ٨٨ – أوضم المسالك وأسمل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي .

لمحمد بن أحمد الرهوني المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ . مطبوع بهامشه حاشية المدني على كنون . ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٨ هـ .

## ٨٩ – البحر الرائق شرم كنز الدقائق.

لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ. مطبوع بهامشه كنز الدقائق منحة الخالق لابين عابدين . الطبعة الثالثة ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤١٣ هـ .

## ٩٠ – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ. ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ٩١ – البناية في شرم المداية .

لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ، المتوفى سنة ٥٥٥ هـ . مطبوع معه متن الهداية للمرغيناني . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١١ هـ .

## ٩٢ – تبيين الحقائق شرم كنز الدقائق.

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، المتوفى سنة ٧٤٣ هـ . مطبوع بهامشه حاشية الشلبي . الطبعة الثانية ، مصر : دار الكتاب الإسلامي ، ت. د . أعيد طبعه بالأوفست عن المطبعة الكبرى ببولاق : مصر .

#### ٩٣ – تحفة الفقماء.

لعلاء الدين محمد السمرقندي ، المتوفى سنة ٣٩٥ هـ... الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٤ هـ.

# 92 – حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار شرم تنوير الأبصار المعروفة بحاشية ابن عابدين.

لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ . مطبوع مع الدر المختار للحصكفي ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٥ هـ .

## ٩٥ – حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .

لأحمد بن محمد أحمد الشلبي ، المتوفى سنة ١٠٢١ هـ . مطبوع بهامش تبيين الحقائق لعثمان الزيلعي . الطبعة الثانية ، مصر : دار الكتاب الإسلامي ، ت. د .

## ٩٦ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلام.

لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ، المتوفى سنة ١٢٣١ هـ . الطبعـة الثانية ، مصر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ١٣٨٩ هـ .

## ٩٧ – الدر المختار شرح تنوير الأبصار .

لمحمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي ، المتوفى سنة المحمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي ، المتوفى سنة المحمد بن مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن عابدين ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٠١٥ هـ .

## ٩٨ – الدّر المنتقى في شرم الملتقى.

لمحمد بن علي المعروف بعلاء الدين الحصكفي ، المتوفى سنة ١٠٨٨ء ، مطبوع بهامش مجمع الأتهر لداما أفندي . ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

#### 99 – شرح فتم القدير.

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، المتوفى سنة ٨٦١ هـ . مطبوع معه الهداية للمرغيناني ، وشرح العنايـة للبابرتي ، وحاشية سعد جلبي على العناية .

## ١٠٠ – العناية شرح المداية .

لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة ٧٨٦ هـ . مطبوع مسع فتح القدير لابن الهمام ، والهداية للمرغيناني ، وحاشية سسعدي جلبي على العناية . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، ت . د .

## ١٠١ – الفتاوي المندية المسماة بالفتاوي العالمكيرية .

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند . مطبوع بهامشه فتاوى قاضيضان . الطبعة الرابعة ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت . د .

## ۱۰۲ – اللباب في شرم الكتاب .

لعبد الغني الغنيمي الدمشقي ، المتوفى سنة ١٢٩٨ هـ . مطبوع معه مختصر القدوري . حققه وضبطه وعلق حواشيه : محمود أمين النواوي ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٤١٢ هـ .

## ۱۰۳ – المبسوط.

لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي ، المتوفى سنة ٤٨٣ هـ ، ط. د ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٩ هـ .

## ١٠٤ – مجمع الأنصر في شرح ملتقي الأبحر.

لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداما أفندي ، المتوفى سنة ١٠٨٧هـ . مطبوع بهامشه الدر المنتقى للحصكفي ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

#### ١٠٥ – مختصر الطحاوي.

لأبي جعفر بن محمد بن سلامة الطحاوي ، المتوفى سنة ٣٢١ هـ. حققه وعلق عليه : أبو الوفاء الأفغاني ، ط. د ، حيدر آباد : لجنة إحياء المعارف العثمانية ، ت. د .

## ١٠٦ – مختصر القدوري (الكتاب).

لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ، المتوفى سنة ٢٨ هـ ، مطبوع مـع اللباب لعبد الغني الغنيمي ، حققه وضبطه وعلق عليه : محمود أمين النواوي ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٤١٢ هـ .

## ١٠٧ – مراقي الفلام شرم نور الإيضام.

لحسن بن عمار بن علي الشرنبلاني ، المتوفى سنة ١١٣٩ هـ.

## ١٠٨ – المداية شرح بداية المبتدي.

لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ، المتوفى سنة ٥٩٣ هـ . مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، وشرح العناية للبابرتي ، وحاشية سعد حلبي على العناية . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، ت . د .

## فقه المالكية

# ١٠٩ – أوضم المسالك وأسمل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي .

لمحمد بن أحمد الرهوني ، المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ . مطبوع بهامشه حاشية المدني علي كنون . عن الطبعة الأميرية ببولاق ، ط. د، بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٨ هـ .

## ١١٠ – بداية المجتمد ونهاية المقتصد.

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المتوفى سنة ٥٩٥ هـ. تحقيق : على محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، ط. د ، دار الكتب العلمية ، ١٤١٨ هـ .

## ١١١ – بلغة السالكانقرب المسالك.

لأحمد بن محمد الصاوي ، المتوفى سنة ١٢٤١ هـ . مطبوع بهامشه الشرح الصغير للدردير ، المتوفى سنة ١٢٠١ هـ ، ط. د ، بيروت : دار المعرفة ، ٩٠٤١ هـ .

### ١١٢ – التاج والإكليل لمفتصر خليل .

لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق ، المتوفى سنة الأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق ، المتوفى سنة ١٤١٨ هـ . مطبوع بهامش مواهب الجليل . ضبطه وخرج أحاديثه : الشيخ زكريا عميرات . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٦ هـ .

#### ١١٣ – التلقين في الفقه المالكي.

لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي ، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ . تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، 1٤١٥ هـ .

## ١١٤ – تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة .

محمد بن إبراهيم التتائي ، المتوفى سنة ٩٤٢ هـ . تحقيق : محمد عايش شبير . الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ .

## ١١٥ – حاشية الدسوقي على الشرم الكبير .

لمحمد بن عرفة الدسوقي ، المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ . بهامشه الشرح الكبير للدردير وتقريرات محمد عليش ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

# ١١٦ – حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد.

لعلي بن أحد الصعيدي العدوي ، المتوفى سنة ١١٨٩ هـ . مطبوع معه كفاية الطالب ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١١٧ – حاشية المدني علي كنون .

لأبي عبد الله محمد بن المدني ، مطبوع مع حاشية الإمسام الرهونسي ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٨ ه. .

## ١١٨ – الخرشي على مختصر خليل .

ت. د .

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ، المتوفى سنة ١٠١ هـ ، مطبوع بهامشه حاشية العدوي على الشرح الصغير ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ،

#### ١١٩ - الذخيرة .

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، المتوفى سنة ١٨٤ هـ . تحقيق : محمد حجى . الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٤ م .

# ١٢٠ – الشرم الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.

لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير ، المتوفى سنة ١٢٠١ هـ. وبهامشه بلغة السالك للصاوي . ط. د ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٩ هـ .

#### ١٢١ – الشرح الكبير على منتصر خليل .

لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير ، المتوفى سنة ١٢٠١ ه... ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

# ١٢٢ – عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .

لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المتوفى سنة ٦١٦ هـ . تحقيق : محمد أبور الأجفان ، عبد الحفيظ منصور ، بإشراف ومراجعة : محمد الحبيب بن الخوجة ، بكر عبد الله أبو زيد ، الطبعة الأولى ، بيروت: دار الغرب الإسلامي ، 1٤١٥ هـ .

# ١٢٣ – الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني .

لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ، المتوفى سنة ١١٢٦ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

# 142 – القوانين الفقمية (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروم الفقمية ).

لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبيّ ، المتوفى سنة ٧٤١ هـ . ضبطه وصححه : محمد أمين الضنّاوي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلميـة ١٤١٨ هـ .

## ١٢٥ – الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .

لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ، المتوفى سنة ٣٦٤ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

## ١٢٦ – كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني.

لعلي بن محمد بن خلف المتوفى سنة ٨٥٧ هـ . مطبوع مع حاشية العدوي على الكفاية . ط. د ، بيروت : المكتبة الثقافية ، ت. د .

## ١٢٧ – المدونة الكبرى في فقه الإمام مالك.

للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة ١٧٩ هـ، مطبوع معـه مقدمات ابن رشد ، وكتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك . ضبطه وصححه : أحمـد عبد السلام . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ .

## ١٢٨ – المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس .

للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة ٢٢١ هـ . تحقيق : حميت عبد الحق ، ط. د ، مكة : مكتبة نزار الباز ، ت . د .

## ١٢٩ – مواهب الجليل شرح مختصر خليل .

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعسروف بالحطّاب ، المتوفى سنة ٤٥٩ ه. مطبوع بهامشه التاج والإكليل للمواق . ضبطه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات . الطبعة الأولسى ، بسيروت : دار الكتب العلميسة ، 1٤١٦ ه. .

#### فقه الشافعية :

## ١٣٠ – أسنى المطالب شرم روض الطالب.

لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة ٩٢٦ هـ . وبهامشه حاشية أبي العباس بن أحمد الرملي الأنصاري . تجريد : محمد بن أحمد السوبري ، ط. د ، القاهرة : دار الكتاب الإسلامي ، ت. د .

## ١٣١ – الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .

لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة ٩٧٧ هـ . مطبوع معه : غاية الاختصار . تحقيق : علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود . قدم له : محمد بكر إسماعيل . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٠هـ . ٢٣١ – الأم.

لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ . مطبوع معه مختصر المزني ، واختلاف الحديث ( في الجزء الخامس ) ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٠ هـ .

## ١٣٣ – تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيم اللباب.

لأبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٥ هـ. مطبوع مع حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب . ومعه تقرير مصطفى بن حنفي الذهبي على حاشية الشرقاوي ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

#### ١٣٤ – تحفة المحتاج .

لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيئمي الشافعي المتوفى سنة ١٧٣ه ومعه حاشية الشرواني ، وحاشية الإمام عبد القاسم العبادي ، ط. د ، دار صادر ، ت. د .

## ١٣٥ – حاشية الشبراهلسي على نماية المحتاج.

لعلي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة ١٠٨٧ هـ . مطبوع مع نهاية المحتاج للرملي وحاشية المغربي الرشيدي ، ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٤ هـ .

## ١٣٦ – حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب.

لعبد الله حجازي إبراهيم الشافعي الشهير بالشرقاوي ، المتوفى سنة ١٢٢٦ه... وبهامشه تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري ، وتقرير مصطفى بن حنفي الذهبي على حاشية الشرقاوي ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

## ١٣٧ – حاشية الشرواني على تحفة المحتاج.

لعبد الحميد الشرواني . مطبوع معه حاشية أبي القاسم العبادي وبهامشه تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ، ط. د ، دار صادر ، ت. د .

## ١٣٨ - داشية عميرة على شرم جلال الدين المحلي على المنهاج.

لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة ٩٥٧ هـ . مطبوع مع شرح جلال الدين المحلي ، وحاشية القليوبي على شرح جلال الدين ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١٣٩ – حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلى على المنهاج.

لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ، المتوفى سنة المسلوب المعلى ، ط. د ، المحلى ، ط. د ، وحاشية عميرة على المحلى ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## 120 – العاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي.

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٥٠٠ هـ، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. قدم له وقرظه: محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة. الطبعـة الأولـى، بـيروت: دار الكتـب العلمية، ١٤١٤ هـ.

## ١٤١ – حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقماء.

لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ . تحقيق : سعيد عبد الفتاح . الطبعة الأولى ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ١٤١٧ هـ .

## 121 – رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .

لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي . الطبعة الثالثة ، مصر : مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٤٠٦ هـ .

## ١٤٣ – زاد المئتاج بشرح المنهاج .

لعبد الله بن حسن الحسن الكوهجي . عني بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، ط. د ، قطر : على نفقة الشؤون الدينية ، ت. د .

## 122 – السراج الوهاج على متن المنهاج .

لمحمد الزهري الغمراوي . بدون بيانات النشر .

## 120 – فتم العزيز شرم الوجيز .

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ، المتوفى سنة ٦٢٣ هـ . مطبوع مع المجموع للنووي والتلخيص الحبير لابن حجر ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١٤٦ – المجموع شرح المعذب.

لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ . مطبوع معه فتح العزيز للرافعي والتلخيص الحبير لابن حجر ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١٤٧ – مختصر المزنبي .

لإسماعيل بن يحيى المزني ، المتوفى سنة ٢٦٤ ه. مطبوع مع الأم المشافعي ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٠ ه.

## ١٤٨ – مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنـهاج .

لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، المتوفى سنة ٩٧٧ هـ. مطبوع معه منهاج الطالبين للنووي ، ومعه المنهج السوي في ترجمة النووي للسيوطي ، وتعليقات الشيخ جوبلي الشافعي . إشراف : صدقي محمد جميل العطار ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٥ هـ .

#### ١٤٩ – الممذب في فقه الشافعي .

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ.، تحقيق : محمد الزحيلي . الطبعة الأولى ، دمشق : دار القلم للطباعة والنشر ، ٢٤١٢ هـ. .

## ١٥٠ – نماية المحتاج إلى شرم المنماج.

لأحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، المنوفي الشهير بالشافعي الصغير ، المتوفى سنة ٤٠٠١ ه. مطبوع معه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي ، ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٤ ه. .

## ١٥١ – الوسيط في المذهب.

لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ . الطبعـة الأولـى ، قطر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

## فقه المنابلة:

#### ١٥٢ – الإفصام عن معاني الصحام .

لعون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ، المتوفى سنة ٥٦٠ هـ. وفي مقدمته جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي ، المتوفى سنة ١١٩ هـ. تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٧ هـ.

## 10۳ – الانتصار في المسائل الكبار .

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، المتوفى سنة ١٠ هـ محقيق ودراسة سليمان بن عبد الله العمير . الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة العبيكان، ١٤١٣ هـ .

## 102 – الإنصاف في معرفة الراجم من الخلاف.

لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ . تحقيق : محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى ، طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز ، ١٣٧٤ هـ .

## ١٥٥ – تصحيح الفروع .

لأبي الحسن على بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ . مطبوع مع الفروع بن مفلح ، ط. د ، القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، ت. د .

## ١٥٦ – الروض المربع بشرح زاد المستقنع.

لمنصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥٢ هـ... الطبعة الأولى ، القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي ، ١٤١٥ هـ.

#### ١٥٧ – شرم الزركشي على مختصر الخرقي .

لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، المتوفى سنة ٧٧٢ هـ . تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ، ط. د ، على نفقـة عبد العزيـز ومحمد الجميح، ت. د .

## ١٥٨ – الشرم الكبير على متن المقنع.

لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة ، المتوفى سنة ١٨٢ هـ . مطبوع مع المغني لابن قدامة ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٣ هـ .

#### 109 – الشرم الممتع على زاد المستقنع .

لمحمد بن صالح العثيمين ، المتوفى سنة ١٤٢٢ هـ . اعتنى به جمعاً وترتيباً وتخريجاً وفهرسة : سليمان عبد الله أبا الخيل وخالد بن علي المشيقح . الطبعة الثانية ، الرياض : مؤسسة آسام ، ١٤١٦ هـ .

#### ١٦٠ – شرم منتمي الإرادات.

لمنصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١٦١ – العدة شرم العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل .

لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ، المتوفى سنة ٢٢٤ ه. . . ط. د ، القاهرة : مؤسسة الفاروق ، ت. د .

## ١٦٢ - الفروع.

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح ، المتوفى سنة ٧٦٣ هـ . مطبوع معه تصحيح الفروع للمرداوي ، ط. د ، القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، ت. د .

## ١٦٣ - الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة محمد عبد الله بن أحمد ، وعلي محمد معوض ، أحمد عيسى المعصراوى . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب الغربى ، ١٤٢١هـ .

#### 172 – كشاف القناع عن متن الإقناع .

لمنصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ ، ط. د ، بيروت : عالم الكتب ، ت. د.

#### ١٦٥ – المبدع شرح المقنع.

لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ، المتوفى سنة ١٧٣ تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتبب العلمية ، ١٤١٨ هـ .

#### ١٦٦ – مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم بمساعدة ابنه محمد . بدون بيانات نشر .

## ١٦٧ – المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحرائي ، المتوفى سنة ٢٥٦ه. ومعه النكت والفوائد السنية لابن مفلح . الطبعة الثانيسة ، الرياض : مكتبة المعارف ، ١٤٠٤ هـ .

#### ١٦٨ – المسائل الفقمية من كتاب الروايتين والوجمين .

لمحمد بن الحسين بن محمد الفراء المشهور بالقاضي أبي يعلى ، المتوفى سنة ٥٨ هـ . تحقيق : عبد الكريم بن محمد اللاحم . الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة المعارف ، ١٤٠٥ هـ .

#### 179 – المستوعب .

لمحمد بن عبد الله السامري ، المتوفى سنة ٦١٦ هـ... دراسة وتحقيق : مساعد بن قاسم الفالح . الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة المعارف ، 1٤١٣ هـ.

#### 1۷۰ – المغني .

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ، المتوفى سنة ٢٠٠ هـ. تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وعبد الفتاح محمد الحلو . الطبعـة الثانية ، القاهرة : هجر للطباعة والنشر ، ١٤١٢ هـ.

## ١٧١ – النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية .

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح ، المتوفى سنة ٧٦٣ هـ . مطبوع مع المحرر لمجد الدين ابن تيمية . الطبعة الثانية ، الرياض : مكتبـة المعـارف ، ٤٠٤ هـ .

## فقه الظاهرية:

#### ١٧٢ - المحلى بالأثار.

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأنداسي ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ . تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## كتب الإجماع :

#### ١٧٣ - الإجماع.

لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري ، المتوفى سنة ٣١٨ هـ... الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٢١ هـ.

## كتب علم أصول الفقه :

## ١٧٤ – الإبمام في شرم المنمام.

لعلي بن عبد الكافي السبكي ، المتوفى سنة ٧٥٦ هـ . وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ ، ط. ت ، بيروت ، لبنان ، ت. د .

١٧٥ – أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقماء.

لمصطفى سعيد الذن . الطبعة الرابعة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ٢٠١ه ... ١٧٦ - الإحكام في أصول الأحكام.

لأبي الحسن على بن أبي على بن محمد الآمدي ، المتوفى سنة ٦٣١ هـ .

## ١٧٧ – الإحكام في أصول الأحكام.

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ ، ط. د ، القاهرة : مطبعة العاصمة ، ت. د .

## ١٧٨ – إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقمنعلم الأصول ·

لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ . حققه : أبي مصعب محمد سعيد البدري . الطبعة الأولى ، مكه المكرمة : المكتبة التجارية ، ١٤١٣ هـ .

## ١٧٩ – إمتاع العقول بروضة الأصول.

لعبد القادر بن شيبة الحمد . الطبعة الأولى ، ١٣٨١ هـ. .

## ١٨٠ - البرهان في أصول الفقه.

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، المتوفى سنة ٢٧٨ هـ . حققه وقدم له : عبد العظيم الديب . الطبعة الثانية ، القاهرة : دار الأنصار ،

. \_ & 1 £ . .

#### ١٨١ – التمميد في أصول الفقه .

لمحفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني ، المتوفى سنة ، ١ ٥ هـ. دراسة وتحقيق : مفيد محمد أبو عمشـة . الطبعـة الأولـى ، جـدة : دار المدنـي ، ٢٠٠ هـ .

#### ١٨٢ – تيسير الأصول .

حافظ ثناء الله الزاهدي . الطبعة الثانية ، بيروت : دار ابن حزم ، ١٤١٤ هـ . ١٨٣ – تيسير التحرير .

لمحمد أمين الحسيني الحنفي المعروف بأمير بادشاه ، المتوفى سنة ٩٨٧ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ١٨٤ – روضة الناظر وجُنَّة المناظر في أصول الفقه .

لموفق الدين عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ هـ . قدم له وحققه وعلق عليه : عبد الكريم بن علي النملة . الطبعة الخامسة ، الرياض : مكتبة الرشد ، ١٤١٧ هـ .

## ١٨٥ – شرح تنقيم الفصول في اختصار المحصول في الأصول .

لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، المتوفى سنة ١٨٤ هـ ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . الطبعة الأولى ، القهاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٣ هـ .

## ١٨٦ – شرح الكوكب الهنيو .

لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ، المعروف بابن النجار ، المتوفى سنة ٩٧٢ هـ . تحقيق : محمد الزحيلي ، نزيه كمال حماد . الطبعة الأولى ، مكت المكرمة : جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي وإحياء الستراث الإسلامي ، ١٤١٣ هـ .

## ١٨٧ – العدة في أصول الفقه .

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي ، المتوفى سنة هده و علق عليه : أحمد بن علي سير المباركي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٦ ه.

#### ١٨٨ – المسودة في أصول الفقه .

تصنيف: (١) أبي البركات مجد الدين عبد السلام آل تيمية. (٢) أبي المحاسن شهاب الدين عبد الحليم آل تيمية. (٣) أبي العباس شيخ الإسلام تقيي الدين أحمد آل تيمية. جمعها وبيضها: أبو العاس أحمد بين محمد عبد الغني المتوفى سنة ٥٤٧ هي. حققه وعلق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. د، بيروت: دار الكتاب العربي، ت. د.

## ١٨٩ – المغني في أصول الفقه .

لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي ، المتوفى سنة ٢٩١ ه. . تحقيق : محمد مظهر بقا . الطبعة الأولى ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ١٤٠٣ ه. .

#### ١٩٠ – الموافقات في أصول الشريعة .

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، المتوفى سنة ٧٩٠ هـــ . شرحه وخرج أحاديثه : عبد الله دراز ، ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

191 - نهاية السول في شرم منهام الأصول للبيضاوي المتوفى سنة 1۸0 ه. لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ، المتوفى سنة ٧٧٧ هـ . ومعه حاسية سلم

الوصول للمطيعى ، ط. د ، بيروت : دار الكتب ، ت. د .

## كتب القواعد الفقمية والأصولية :

## ١٩٢ – الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .

لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٣ هـ .

## ١٩٣ – الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية .

نجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ. الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣ هـ.

## ١٩٤ – القواعد والفوائد الأصولية .

لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللّحام ، المتوفى سنة ٨٠٣ هـ . تحقيق : عبد الكريم الفضيلي . الطبعة الأولى ، بيروت : المكتبة العصرية ، ١٤١٨ هـ .

## كتب التراجم والسير:

#### ١٩٥ – الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

ليوسف بن عبد الله بن عبد البر ، المتوفى سنة ٢٦٣ هـ . تحقيق وتعليـــق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . الطبعة الأولى ، بـــيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٥ هـ .

#### ١٩٦ – الإصابة في تمييز الصحابة.

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

197 – الأعلام قاموس تراجم لأشمر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين .

لخير الدين الزركلي . الطبعة التاسعة ، بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٩٠ م . ١٩٩٠ - البداية والنهاية .

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، المتوفى سنة ٧٧٤ ه. . تحقيق : أحمد عبد الوهاب . الطبعة الأولى ، القاهرة : دار الحديث ١٤١٣ه. . 199 - تام التراجم.

لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السوُدوني ، المتوفى سنة ٨٧٩ هـ. حققه وقدم له: محمد خير رمضان يوسف . الطبعـة الأولـى ، دمسّـق : دار القلم ، ١٤١٣ هـ.

## ۲۰۰ - تاریخ بغداد.

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى سلنة ٣٦٤ هل. اعتنى بتصحيحه ، محمد سعيد العرفي ، ط. د ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ت. د .

## ٢٠١ – التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة .

أبي المحاسن محمد بن علي العلوي الحسيني ، المتوفى سنة ٧٦٥هـ. تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب ، ط. د ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٤١٨ هـ .

# ۲۰۲ – تذكرة العفاظ.

لأبي عبد الله شمس الدين بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـــ ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

#### ٢٠٣ – تقريب التمذيب.

لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . قدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه : محمد عوَّامة . الطبعة الثالثة ، سـوريا : دار الرشيد ، ١٤١١ هـ .

#### ٢٠٤ – تمذيب التمذيب.

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٥ هـ .

## ٢٠٥ – تمذيب الكمال في أسماء الرجال .

نجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ، المتوفى سنة ٧٤٧ هـ . حققه وعلق عليه : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٨ هـ .

### ٢٠٦ – الجرم والتعديل.

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي ، المتوفى سنة ٣٢٧هـ . الطبعة الأولى ، دار الفكر ، ت. د .

## ٢٠٧ – الجواهر المضية في طبقات الحنفية .

لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي ، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ . تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو . الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، 1٤١٣ هـ .

## ٣٠٨ – حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، المتوفى سلنة ٣٠ هل الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٣٨٧ هل .

## ٢٠٩ – الذيل على طبقات الدنابلة.

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ. ٢٠٠ - سبير أعلى النبلاء.

لمحمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ . تحقيق وتخريب وتعليق : شعيب الأرناؤوط . الطبعة الثامنة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٢ هـ .

#### ٢١١ – السيرة النبوية .

لأبي محمد عبد الملك بن هشام . اعتنى بها : مصطفى السّقا ، وإبراهيم الإبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، ط. د ، جدة : مؤسسة علوم القرآن ، ت . د .

#### ٢١٢ – شجرة النور الزكية .

نمحمد محمد مخلوف ، ط. د ، بيروت : دار الفكر ، ت. د .

## ٣١٣ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ . تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ، ط. د ، بيروت : دار الآفاق ، ت. د .

#### ٢١٤ - طبقات الحفاظ.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ. الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣ هـ.

#### ٢١٥ - طبقات الحنابلة.

لأبي المحاسن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى ، المتوفى سنة ٢٦ هـ . خرّج أحاديثه ووضع حواشيه : أسامة بن حسين ، وحازم بهجت . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٧ هـ .

## ٢١٦ – طبقات الشافعية .

لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ، المتوفى سنة ٨٥١ هـ . اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ، عبد العليم خاف . رتب فهارسه عبد الله أنيس الطباع . الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٧ هـ .

## ٢١٧ – الفوائد البهية في تراجم الصفية .

لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . عني بتصحيحه والتعليق عليه : محمد بدر الدين أبو فراس . معه التعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي ، ط. د ، القاهرة : دار الكتاب الإسلامي ، ت. د .

## ٢١٨ – الكامل في التاريخ .

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشسيباني المعسروف بابن الأشير الجزري ، المتوفى سنة ، ٣٠ هـ . راجع أصوله وعلق عليه نخبة من العلماء، الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٣٨٧ هـ .

#### ٢١٩ – الكامل في ضعفاء الرجال.

لأبي أحمد عبد الله بن عدي ، المتوفى سنة ٣٦٥ هـ . قرأه ودققه : يحيى مختار غزاوى . الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ .

#### ۲۲۰ – لسان الميزان .

لأحمد بن علي بن حجر ، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، تحقيق : خليل بن محمد العربي ، الطبعة الأولى ، مصر : الفاروق الحديثة ، ١٤١٦ هـ .

#### ٢٢١ - معجم المؤلفين.

لعمر رضا كحالة ، ط. د ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ت. د .

## ٢٢٢ – المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد .

لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي ، المتوفى سنة ٩٢٨ هـ. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مراجعة وتعليق : عادل نويهض . الطبعة الأولى ، جدة : دار الأندلس ، ١٤١١ هـ .

#### ٢٢٣ - ميزان الاعتدال.

لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ . تحقيق : علي وفتحية محمد البجاوى ، ط. د ، بيروت : دار الفكر العربي ، ت. د .

## ٢٣٤ – وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ، المتوفى سنة ٦٨١ ه. . تحقيق : إحسان عباس ، ط. د ، بيروت : دار صادر ، ت. د .

٢٢٥ – المدايـة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذيـن أخـرج لـهم البخاري في جامعه .

لأبي نصر أحمد بن محمد الحسين البخاري الكلاباذي ، المتوفى سنة ٣٩٨ هـ . تحقيق : عبد الله الليثي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٧ هـ . ٢٢٦ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .

إسماعيل باشا البغدادي ، ط. د ، بيروت : دار العلوم الحديثة ١٩٥٥ م .

## المعاجم وكتب التعريفات:

٢٢٧ – أنيس الفقماء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقماء.

لقاسم القونوي ، المتوفى سنة ٩٧٨ هـ . تحقيق : أحمد عبد الرزاق الكبيسي . الطبعة الثانية ، جدة : دار الوفاء ، ١٤٠٧ هـ .

#### ٢٢٨ – تمذيب الأسماء واللغات.

ليحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ ، ط. د ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ت. د .

#### ٢٢٩ – القاموس المحيط.

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، المتوفى سنة ١١٨ هـ . الطبعـة الأولى ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٤١٢ هـ .

#### ۲۳۰ – لسان العرب.

لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، المتوفى سنة ٧١١ هـ . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الفكر ، ١٤١٠ هـ .

## ٢٣١ – مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .

لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ، المتوفى سنة ٧٣٩ ه... تحقيق وتعليق : علي محمد البجاوي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار المعرفة ، ١٣٧٣ ه...

#### ٢٣٢ – المصباح المنبر .

لأحمد بن محمد بن على الفيومي المقرئ ، ط. د ، مكتبة لبنان ، ١٩٨٧ م .

#### ٣٣٣ – المطلع على أبواب المقنع .

لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي ، المتوفى سنة ٧٠٩ هـ . ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي ، صنع محمد بشسير الأدبسي ، ط. د ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠١ هـ .

## ۲۳۶ – معجم البلدان.

لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، المتوفى سنة ٢٦٦هـ . تحقيق : فريد بن عبد العزيز الجندي ، ط. د ، بيروت : دار الكتسب العلميسة ، ت. د .

## ٣٣٥ - معجم قبائل الحجاز.

لعاتق بن غيث البلادي ، ط. د ، دار مكة للنشر والتوزيع ، ١٣٩٩ هـ . كتب متنوعة :

## ٢٣٦ - إعلام الموقعين عن رب العالمين.

لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ، المعروف بابن القيم ، المتوفى سنة ١٥٧ هـ . تحقيق : طه عبد الرؤوف سلعد ، ط. د ، بيروت : دار الجيل ، ١٩٧٣ م .

٣٣٧ – الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين.

تفي الدين الندوي المظاهري . الطبعة الرابعة ، دمشق : دار القلم ، ١٤١٥هـ. ٢٣٨ – الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء.

نزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمداني ، ط. د ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، ١٤١٢ هـ .

٣٣٩ – الأنسان .

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ، المتوفى سنة ٢٥ هـ . تقديم وتعليق : عبد الرحمن عمر البارودي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الحنان ، ١٤٠٨ هـ .

#### • ٢٤٠ – الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، المتوفى سنة ٣١٨ هــــ . تحقيق : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .

## ٣٤١ - زاد المعاد في هدي خير العباد.

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيسم الجوزية ، المتوفى سنة ٢٥١ هـ . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط ، عبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الرابعة عشرة ، مؤسسسة الرسالة ، 1٤١٠ هـ .

## ٣٤٢ – سيرة الإمام البخاري سيد الفقماء وإمام المحدثين.

نعبد السلام المباركفوري ، المتوفى سنة ١٣٤٢ هـ . نقله إلى العربية وعلق عليه : عبد العليم البستوي ، ط. د ، مكة : دار عالم الفوائد ، ١٤٢٢ هـ .

#### ٣٤٣ – الفقه الإسلامي وأدلته .

وهبة الزحيلي . الطبعة الثالثة ، دمشق : دار الفكر ، ١٤٠٩ هـ .

## ٢٤٤ – الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .

محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ، المتوفى سنة ١٣٧٦ هـ . اعتنسى به : أيمن صالح شعبان . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٣٧٣ هـ .

# فهرس محتويات البحث

| الصفحة      |                                  | الموضوع            |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 3           |                                  | الاهداء            |
|             | •••••                            | الشكر والتقدير     |
|             | •••••                            | المقدمة            |
| ١           | ستمل على ثلاثة مباحث             | الفصل التمهيدي ويش |
| ب :         | تعريف بالإمام البخاري وفيه مطاا  | المبحث الأول: ال   |
| ۲           | اسمه ونسبه                       | المطلب الأول:      |
| ٣           | مولده ونشأته                     | المطلب الثاني:     |
| ٣           | : طلبه للعلم ورحلاته             | المطلب الثالث:     |
| ξ           | : شيوخه وتلاميذه                 | المطلب الزابع:     |
| ٦           | ،: تناء العلماء عليه             | المطلب الخامس      |
| ۸           | ، : مؤلفاته                      | المطلب السادس      |
| ۸           | : وفاته                          | المطلب السابع      |
| الب:        | لتعريف بالجامع الصحيح وفيه مط    | المبحث الثاني: ا   |
| ٩           | اسمه                             | المطلب الأول:      |
| ٩           | : الأسباب الباعثة على تأليفه     | المطلب الثاني:     |
| عه          | : شروط الإمام البخاري في صحيد    | المطلب الثالث:     |
| ١٢          | : عدد ما في الجامع من الأحاديث   | المطلب الرابع:     |
| لعلماء عليه | ، : مكانة الجامع الصحيح وتناء اا | المطلب الخامس      |
| حيح         | ، : أهم الشروح على الجامع الص    | المطلب السادس      |
| إجم الأبواب | فقه الإمام البخاري ومسلكه في تر  | المبحث الثالث: ف   |
| 10          | وفيه مطالب:                      | 9                  |
| 10          | مذهبه الفقهي                     | المطلب الأول:      |
| ١٧          | : أصول فقه الإمام البخاري        | المطلب الثاني:     |
| Y •         | : مسلك الإمام البخاري في تراجما  | المطلب الثالث:     |
| ی           | : الكتب المصنفة في تراجم البخار  | المطلب الرابع:     |

|               | - TAO -                            | ·                  |
|---------------|------------------------------------|--------------------|
| الصفحة        |                                    | الموضوع            |
| 6             | لإمام البخاري من كتاب الجمعة       | الفصل الأول: فقه ا |
| ۲۳            | ل على اثني عشر مبحثاً              | ويشته              |
| Y £           | كم صلاة الجمعة                     | المبحث الأول: د    |
| ي الصلاة ﴾ ٢٤ | عة لقول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُودُ | باب فرض الجم       |
| ۲۹            | لهيئة للجمعة                       | المبحث الثاني: ا   |
| . شهود        | ، يوم الجمعة وهل على الصبي         | باب فضل الغسر      |
| 79            | على النساء                         | يوم الجمعة أو      |
|               |                                    |                    |
| ٤٢            | نة                                 | باب فضل الجمه      |
|               | ā                                  |                    |
|               | عةع                                |                    |
|               | ن ما يجد                           |                    |
|               | معة                                |                    |
|               | بسواك غيره                         |                    |
| ٥٤            | صلاة الفجر يوم الجمعة              | باب ما يقرأ في     |
| ٦٠            | نيمن تجب عليه الجمعة               | المبحث الثالث: ا   |
| 71            | القرى والمدن                       | باب الجمعة في      |
| نساء والصبيان | ن لم يشهد الجمعة غسل من النا       | باب هل على مر      |
| ٦٨            | •••••                              | وغيرهم             |
|               | ā                                  |                    |
| V £           | خلف عن الجمعة لعذر المطر           | مطلب: في الت       |
|               | لم يحضر الجمعة في المطر            |                    |

| . 5                                                        |
|------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة ٢٤                           |
| باب فرض الجمعة لقول الله تعالى : ﴿ إذا نودي للصلاة ﴾ ٢٤    |
| المبحث الثاني: الهيئة للجمعة                               |
| باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود                |
| يوم الجمعة أو على النساء                                   |
| باب الطيب للجمعة                                           |
| باب فضل الجمعة                                             |
| باب بدون ترجمة٥٤                                           |
| باب بدون ترجمة<br>باب الدهن الجمعة<br>باب يلبس أحسن ما يجد |
| باب يلبس أحسن ما يجد                                       |
| ياب السه اك للحمعة                                         |
| باب من تسوك بسواك غيره                                     |
| باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 30                    |
| المبحث الثالث: فيمن تجب عليه الجمعة                        |
| باب الجمعة في القرى والمدن                                 |
| باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان        |
| وغيرهم۸۲                                                   |
| باب بدون ترجمة ٧٢                                          |
| مطلب: في التخلف عن الجمعة لعذر المطر                       |
| باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر                      |
| باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب                         |
| المبحث الرابع: وقت صلاة الجمعة                             |
| باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس                              |
| مطلب : في الإبراد يوم الجمعة                               |
| باب اذا اشتد الحرية و الجمعة                               |

| الصفحة               |                               | الموضوع           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 91                   | : آداب المشي إلى الجمعة       | المبحث الخامس     |
|                      | الجمعة                        |                   |
| ٩٨                   | ن اثنين يوم الجمعة            | باب لا يفرق بير   |
| انه                  | جل أخاه يوم الجمعة ويقعد مك   | باب لا يقيم الر   |
| 1 • ٣                | : أحكام الأذان لصلاة الجمعة   | المبحث السادس     |
| 1                    | الجمعة                        | باب الأذان يوم    |
| 1.7                  | احد يوم الجمعة                | باب المؤذن الو    |
| 1 • 9                | م على المنبر إذا سمع النداء   | باب يجيب الإما    |
| 11                   | لى المنبر عند التأذين         | باب الجلوس ع      |
| 111                  | . الخطبة                      | باب التأذين عند   |
|                      | كام خطبة الجمعة               |                   |
|                      | ى المنبر                      |                   |
| 110                  |                               | باب الخطبة قائ    |
| لإمام إذا خطب ،      | مام القوم ، واستقبال الناس ال | باب يستقبل الإه   |
| 119                  | أنس رضي الله عنهم الإمام.     | واستقبل ابن عمر و |
|                      | الخطبة بعد الثناء: أما بعد    |                   |
| 1 7 0                | الخطبتين                      | باب القعدة بين    |
| 1 7 9                |                               | باب الاستماع ل    |
| أن يصلي ركعتين       | ام رجلاً جاء وهو يخطب أمره    | باب إذا رأى الإه  |
|                      | الإمام يخطب صلى ركعتين خذ     | '                 |
| 1 £ ٣                | في الخطبة                     | باب رفع اليدين    |
| بة الجمعة وصلاتها١٤٥ | م الاكتفاء في الاستسقاء بخط   | مطلب: في حك       |
| 1 £ 0                | في الخطبة يوم الجمعة          | باب الاستسقاء     |
| وم الجمعة            | قت الذي يجب فيه الإنصات ي     | مطلب: في الو      |
|                      | وم الجمعة والإمام يخطب وإذ    | •                 |
| 1 £ 7                | t                             | أنصت فقد لغ       |
| 101                  | ساعة الإجابة                  | المبحث الثامن:    |

| الصفحة                                |                                | الموضوع  |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 101                                   | الساعة التي في يوم الجمعة      | باب      |
| الذي تنعقد بهم الجمعة إلى             | ف التاسع : في استدامة العدد    | المبحد   |
| 701                                   | تمام الصلاة                    |          |
| صلاة الجمعة                           | إذا نفر الناس عن الإمام في     | باب      |
| 701                                   | للة الإمام ومن بقي جائزة       | فص       |
| وبعدها                                | ت العاشر: النافلة قبل الجمعا   | المبحد   |
| 177                                   | الصلاة بعد الجمعة وقبلها       | باب      |
| له عز وجل : ﴿ فإذا قضيت الصلاة        | ت الحادي عشر: باب قول ال       | المبحد   |
| ل وابتغوا مِن فضل الله ﴾              | فانتشروا في الأرض              |          |
| ط الجمعة                              | ت الثاني عشر: في القائلة ب     | المبحد   |
| 171                                   | القائلة بعد الجمعة             | باب      |
| كتاب الخوف                            | تاني: فقه الإمام البخاري في    | الفصل ال |
| خوف وصفتها                            | تُ الأول : مشروعية صلاة الـ    | المبحد   |
| ن : ﴿ وَإِذَا ضَرِيتُمْ فَي الْأَرْضُ | صلاة الخوف وقول الله تعالم     | باب      |
| 1 7 2                                 | يس عليكم جناح الآية ﴾          | <u>1</u> |
| 1 / 7                                 | ت الثاني: صلاة شدة الخوف       | الميح    |
| عباناً                                | للب الأول : الصلاة رجالًا ور   | المد     |
| راجلٌ قائم                            | صلاة الخوف رجالاً وركباناً     | باب      |
| على وجه الحرس                         | للب الثاني: في حكم الصلاة      | المد     |
| 174                                   | يحرس بعضهم بعضاً               | باب      |
| مناهضة الحصون١٩١                      | للب التالث: في الصلاة عند      | المد     |
| ن ولقاء العدو                         | الصلاة عند مناهضة الحصو        | باب      |
| لمطلوب بالإيماء وحال الركوب ١٩٨       | للب الرابع : صلاة الطالب وا    | المد     |
| باً وقائماً                           | صلاة الطالب والمطلوب راك       | باب      |
| ة عند الإغارة والحرب                  | ت التَّالت : في التبكير بالصلا | المبح    |
| الإغارة والحرب                        | التبكير والغلس بالصبح عند      | باب      |

| ** | •   |    |
|----|-----|----|
| A  | 201 | Λľ |
| -  |     | _  |

# الموضوع

| الفصل الثالث: فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة العيدين          |
|----------------------------------------------------------------|
| ويشتمل على المباحث التالية:                                    |
| المبحث الأول: الزينة وإظهار السرور في العيدين                  |
| باب في العيدين والتجمل فيه                                     |
| باب الحراب والدّرق يوم العيد                                   |
| باب سنة العيدين لأهل الإسلام                                   |
| المبحث الثاني: في الأكل يوم العيد                              |
| باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج                                 |
| باب الأكل يوم النحر                                            |
| المبحث الثالث: في حكم الخروج لمصلى العيد واتخاذ المنبر فيه ٢١٨ |
| باب الخروج إلى المصلى بغير منبر                                |
| المبحث الرابع: صفة التوجه لصلاة العيدين ، وحكم النداء          |
| فيهما ، ووقت الخطبة يوم العيد                                  |
| باب المشي والركوب إلى العيد ، والصلاة قبل الجمعة ،             |
| وبغير أذان ولا إقامة                                           |
| باب الخطبة بعد العيد                                           |
| المبحث الخامس: حكم حمل السلاح في العيدين والحرم                |
| باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم                      |
| المبحث السادس: وقت الغدو إلى صلاة العيد                        |
| باب التبكير إلى العيد                                          |
| المبحث السابع: في فضل أيام التشريق والتكبير فيهما              |
| باب فضل العمل أيام التشريق                                     |
| باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة                         |
| المبحث الثامن: في اتخاذ السترة في مصلى العيد                   |
| باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد                                |
| باب حمل العترة أو الحرية بين بدى الامام يوم العيد              |

| الصفحة                        |                   | •                  | الموضوع |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| ين                            | ، النساء في العيد | ، التاسع : أحوال   | المبحث  |
| ين                            | الحيض إلى العيد   | خروج النساء و      | باب.    |
| على                           | الصبيان إلى المه  | ب: حكم خروج        | مطلب    |
| 700                           | إلى المصلى        | خروج الصبيان       | باب.    |
| الناس أثناء خطبة العيد        | استقبال الإمام ا  | ب : في استحباب     | مطلب    |
| اعتر                          | ناس في خطبة ال    | استقبال الإمام ال  | باب     |
| Y 0 V                         | صوب بالمصلى       | ب: في العلم الما   | مطلب    |
| Y 0 V                         | · ·               | - ,                |         |
| 709                           | وم العيد          | موعظة النساء ب     | باب     |
| 171                           | <del>-</del>      | إذا لم يكن لها ج   | باب     |
| 777                           | •                 | اعتزال الحيض       |         |
| صلى العيد                     | نبح الأضحية بمه   | ف العاشر : حكم     | المبحث  |
|                               | مل على:           | واثنت              |         |
|                               | م النحر بالمصلى   | _                  |         |
| خطبة العيد                    | حكم الكلام في .   | ن الحادي عشر:      | المبحث  |
|                               | ستمل على:         | والث               |         |
| يد وإذا                       | س في خطبة العب    | كلام الإمام والناه | باب     |
| قي يوم العيد                  | في مخالفة الطري   | ف الثاني عشر:      | المبحث  |
|                               | شتمل على:         | وا                 |         |
| اعيد                          | ني إذا رجع يوم ا  | من خالف الطريز     | باب     |
| العيد إذا فاتته مع الإمام ٢٧١ | في قضاء صلاة      | ف الثالث عشر:      | المبحث  |
|                               | شتمل على:         | وا                 |         |
| Y V 1                         | ىلى ركعتين        | إذا فاته العيد يص  | باب     |
| ملاة العيد وبعدها             | في التنفل قبل ص   | ف الرابع عشر:      | المبحث  |
|                               | شتمل على:         | وا                 |         |
| <b>۲</b> ۷٦                   | العبد ويعدها      | التنفل قبل صلاة    | باب     |